

اهداءات ١٩٩٩ مؤسسة الأسراء للنشر والتوزيع القاسرة

# يكور كمدالفرا



#### الطبعة الأولى ١٤٠٨ هـ ١٩٨٨ م

چميع حقوق الطبع محفوظة

الناشر . مركز الأهرام للترجمة والنشر مؤسسة الأهرام ـ شارع الجلاء ـ القاهرة تليفون : ١٤٨٢٤٨ ـ يوان

# المحتوبايت

| الصفحة     |                                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ٥          | ا إهداء                                                                  |
| ٧          | 🗖 تمهید                                                                  |
| ٩          | □ الفصــل الأول :<br>فتى و « برزان »                                     |
|            | القصيل الثاني:                                                           |
| ٣١         | القضية الفلسطينية ومراحلها                                               |
| ٤٣         | □ الفصــل الثالث:<br>مجزرة كفر قاسم وإطلاق النار على طلاب قرية « بدرُس » |
|            | □ الفصيل الرابع:                                                         |
| ٥٥         | قصة عالية                                                                |
| <b>-</b> . | الفصيل الخامس:                                                           |
| ٦٥         | سفينة التجسس « ليبرتى »                                                  |
| ٧٧         | الاعیب دیان ومقتل روبرت کیندی                                            |
|            | □ الفصــل السابع:                                                        |
| ۸۷         | معركة « الكرامة » والدبلوماسية الأمريكية                                 |

### الصفحة

|            | 🗆 القصيل الثامن:                         |
|------------|------------------------------------------|
| 1.0        | مقاومة الإرهاب الصهيوني وسياسته التوسعية |
|            | 🗆 الفصــل التاسع:                        |
| ۱۲۳        | السفير يارينج والدول الكبرى والقرار ٢٤٢  |
|            | 🗆 القصــل العاشر:                        |
| 1 2 9      | القدس والضغوط الأمريكية                  |
|            | □ القصل الحادي عشر:                      |
| 177        | وزارة أردنية جديدة وتزايد الضغط الأمريكي |
|            | الفصل الثانى عشر:                        |
| 197        | التهديد والترويع                         |
|            | 🗖 القصل الثالث عشر:                      |
| <b>۲19</b> | الصهيونية والدولة اليهودية               |
|            | 🗆 الفصل الرابع عشر:                      |
| ۲۳۳        | تكتيكات اسرائيل في الأمم المتحدة وخارجها |
| 124        | □ الخاتمة                                |

# إهـــداء

إلى زوجتى سلمى الشهابى ، وابنتى هبة ، وولدى هادي ، وإلى جيلهما من الفلسطينيين الذين هم فلسطينيو المستقبل ، وإلى مئات الآلاف من أولاد وبنات فلسطين الذين يولدون ويكبرون بلا دولة بعيدين عن الوطن ، أهدى هذا الكتاب . فاذا كانت هناك عدالة في هذا العالم الكبير فسيأتى يوم ينعم فيه كل منهم ببيت وبحرية وبأرض ، وبالدولة التى وعد بها كل فرد بموجب ميثاق الأمم المتحدة .

الدكتور محمد الفرّا



# تمهيد

كُتب هذا الكتاب باللغة الانجليزية . وتولت نشره وتوزيعه دار نشر بريطانية . وعندما وصل إلى أيدى بعض القراء العرب ووسائل الإعلام جاء من يطلب منى ضرورة ترجمته إلى العربية . ونشرت مجلة « التضامن » الواسعة الانتشار التي تصدر في لندن مراجعة للكتاب ثم قالت :

« ورغم أهمية هذا الكتاب للقراء الأجانب ، الذى يبدو أن الكاتب قد استفاد من خلال اقامته في الولايات المتحدة من طريقة مخاطبتهم ، فهو جدير بأن يترجم إلى العربية كوثيقة من رجل عايش مشكلة بلاده بهويتين ، ومن غير وطن في اعلى هيئة دولية في عصرنا وفي سنوات اللاحسم » .

وكتب الأستاذ الشاعر هارون هاشم رشيد ف جريدة « الشرق الأوسط » يقول:

« إن الكتاب جدير بأن يحتل المكان المهم في البيت الفلسطيني ليكون الوثيقة التي يواجه بها أعداءه . . وحبذا لو التفتت جهاتنا الفلسطينية فزرعته في مكاتبنا في الخارج وجعلت منه سلاحا . . ترفعه في وجه من يعتدى علينا . . إنه وثيقة تبرز صراع الخير والشر ، صراع الحق والباطل » .

وأنهى الأستاذ هارون مقاله قائلا:

« لقد جاء فتحا جديدا لكل من يلج هذا الميدان ، وما أحوجنا إلى مواصلة هذا الدور لنضع بين يدى أجيالنا مشاعل يهتدون بها في مسار نضالهم وفي صناعة مستقبلهم » .

واتصل بى الأستاذ الشاعر مقترحا أن يترجم الكتاب إلى اللغة العربية ، فالقارىء العربى ، والفلسطيني بصورة خاصة ، أحوج ما يكون إلى معرفة ما تضمن هذا الكتاب .

ونشرت جريدة « الصباح » اليومية التونسية مراجعة للكتاب اقترحت ف نهايتها :

« ولا شك أن لهذا الكتاب أهمية إعلامية يجب الاستفادة منها على الساحة الأجنبية . كما وإنه جدير بأن ينشر باللغة العربية كوثيقة من رجل عايش مشكلة بلاده وكتب عنها بكل صدق وبساطة ودراية » .

ونشرت مجلة « اقرأ » السعودية معلقة على هذا الكتاب تقول :

#### «ترجمات كثيرة وكثيرة جدا من هذا ألنوع تحتاجها المكتبة العربية » .

وكان عدد كبير من الزملاء والأصدقاء المعنيين بالقضية الفلسطينية يلح على ضرورة الاسراع في إصدار الكتاب مترجما . واقتنعت بضرورة صدوره باللغة العربية . فقد تذكرت أن جيلين من أفراد الشعب الفلسطيني لم يروا بيوتهم المغتصبة ، ولم يعرفوا العقبات التي وقفت في طريق وجبولهم اليها . لكنهم متمسكون بفلسطين كوطن وهوية وحق وتراث . ومن حقهم على أن أضع الكتاب في متناولهم بالعربية ، وأن أفتح أمامهم الغرف المغلقة في الأمم المتحدة ، وفي مجلس الأمن بالذات ليعرفوا ما دار فيها حول قضيتهم .

ثم إن الحديث عن الحلول السلمية الذي أخذ يتردد من جديد ، والذي يكاد يكون سرابا ، أو أداة تخدير لا يعرفها الجيل الجديد ، وقد يرى بعض خلفياتها في هذا الكتاب . إذ يجد فيه المراحل التي مرت بها قضيته في الصعيد الدولي منذ تقسيم فلسطين في ٢٩ نوفمبر/ تشرين الثاني ١٩٤٧ حتى يومنا هذا . وفيه عرض للمؤتمرات التي عقدت ومباحثات يارينج التي لم تصل إلى نتيجة ، والمباحثات التي دارت بين الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد السوفييتي وفرنسا والتي لم تصل إلى نتيجة أيضا . وهو في حاجة إلى معرفة دور أمريكا الحقيقي من قضيتنا منذ قرار تقسيم فلسطين حتى اليوم ، ومعرفة صلاتها بإسرائيل التي تطورت حتى أصبحت شريكتها الاستراتيجية .

أقبل رحبت بنشر الكتاب بالعربية لأن فيه مادة جديدة ليس بالنسبة للقارىء الأوروبى والقارىء الأمريكى فحسب ، بل وبالنسبة للقارىء العربى أيضا . وزاد من قناعتى ترحيب دور النشر بنشر الكتاب . وقد اخترت من بينها « مركز الأهرام للترجمة والنشر » بدار الأهرام ، لما يتمتع به من مكانة عالية بين دور اننشر وتوزيع واسع . وكان اختيارى « للأهرام » لأننى وددت أن يكون الكتاب في متناول القارىء العربى بصورة عامة ، والقارىء المصرى بصورة خاصة تتحمله ميزانيته ولا يشتريه بعملة صعبة من الخارج .

فمصر البالغة الخمسين مليونا هي أمل المستقبل . وبإرادة مصر العربية وإرادة كل من يؤمن بالعمل العربي المشترك ، ومن يؤمن بالأمة العربية الواحدة ، ومن يؤمن بقوة الوحدة ف زمن لا مكان فيه للضعيف ، ستنهض الأمة العربية من كبوتها ، وستقف بين الأمم حاملة راية التحرير والتقدم والبناء والازدهار .

#### الدكتور محمد الفرا

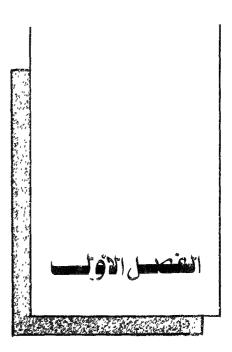

# فتی و "برزان"

« نحن شعب صغير . لكنه شعب عظيم . شعب بشع وهو أيضا جميل ، شعب خلاق وهو أيضا هدام ، شعب اختلطت فيه بالتسباوى العبقرية والحماقة . نحن شعب متهور تنكرنا لما بناه أجدادنا ودمرناه ، فمن أجل الله دعونا لا نسمح لشرخ الحائط أن يبلعنا . » .

حاييم وايزمان



كنت فى الثانية عشرة من العمر ، أملك آلة موسيقية كانت عندنا من بقايا الجيش التركى العثمانى اسمها « البرزان » . كان صوتها يصل إلى أطراف المدينة \_ خان يونس ويسمعه الجميع . وخان يونس تقع على بعد بضعة أميال من الحدود المصرية ، وهي آخر مدينة على تراب فلسطين . كان « البرزان » رفيقى الدائم . لم يكن عندى الكثير من الأصدقاء . توفى والدى قبل مولدى بستة أشهر تاركا والدتى لرعاية أربعة أطفال وتربيتهم .

وفي إحدى ليالى الخريف ، جاء الخال توفيق لوالدتى طالبا السماح لى بالتوجه معه في مهمة خاصة . وضحكت الوالدة قائلة :

- ـ أتريد هذا الصغير في مهمة خاصة ؟ كانت تعرف أن الخال يعمل في المقاومة الفلسطينية مناضلا ضد الانتداب البريطاني ومقاوما الاحتلال . . وأضافت :
  - كيف يمكن لهذا الطفل أن يساعدك ؟ . . قال :
- ـ أريده ومعه البرزان . وهمس فى أذن والدتى قليلا ولم أسمع ما قال . . هنا ابتسمت الوالدة والتفتت لى :
- ـ ولدى ستكون مهما هذه الليلة . . ستخدم وطننا . . أذهب مع توفيق . افعل ما تؤمر به وتأكد من ضرورة إطاعة أوامره . .

أردت مرافقة توفيق في الحال ، لكنه التفت لي وقال:

ـ لا . . ليس الآن . . ساتى لآخذك خلال ساعتين أو ثلاث . . نم الآن ساعتين إذا أردت فأمامك ساعات من السهر . طبعا لم استطع النوم . كنت متشوقا للقيام بمهمة أجهل تقاصيلها . . ومتحمسا لها .

وجاء توفيق بعد ثلاث ساعات ، وجلست وراءه على ظهر حمار أبيض سريع الركض . وانطلقنا متجهين شمالا لمدة من خمس عشرة إلى عشرين دقيقة . قطعنا مسافة أربعة أميال بعيدا عن المدينة . . في منطقة اسمها « القرارة » . لم يتجه توفيق نحو الطريق المعتاد بل توجه إلى طريق جديد ضيق لا أعرفه . وعندما وصل للمكان المطلوب ، طلب منى أن أجلس في حفرة عميقة أعدت لى قبل ذلك . كان معه مشعل كهربائى يعمل بالبطارية . لم يكن هناك غيرنا . وسحب توفيق ساعة جيب يمكن قراءة عقاربها بسبب الفسفور المضيء فيها .

قال لى إننى ف حوالى منتصف الليل ، سأرى من بعيد قافلة دبابات قادمة من الشمال نحو الجنوب باتجاهنا . وأن على أن انتظر وبعد ربع ساعة سأراها تقترب أكثر وأكثر ، ثم بعد دقائق أخرى ستكون على الطريق الرئيسي المواجه لى . وفي هذه اللحظة على أن أنفخ في البرزان ، وسأسمع بعد ذلك الرد على البرزان بأنواع الأسلحة والقنابل وستطير طلقات الرصاص في كل اتجاه . لكن على أن لا أخاف . وأضاف إنني سأسمع انفجارات لالغام وقنابل كثيرة ، وأن على أن أمكث في الحفرة بدون حركة إلى أن يصلني توفيق . سيظهر القمر في السماء وسأرى الأشجار والفواكه ، وعلى أن لا اتحرك . وبينما كان يتحدث معى ، تذكرت ما كنت أسمعه عن الذين يحاربون القوات البريطانية من أجل الاستقلال . لم أكن أعرف أنذاك ما معنى « استقلال » .

ففى كل ليلة كانت هذه القافلة العسكرية ، تأخذ نفس الطريق وتستعمل الأضواء الكاشفة لارهاب الناس وإيهامهم بأنهم تحت نظر قواتها . كنا نحن الأطفال نذهب إلى أسطح المنازل لنرى الدبابات وأضواءها الكاشفة . وكثيرا ما سمعنا إطلاق النار . ولم أكن أعرف من الذي يطلق الرصاص على من . ولا ظننت أننى سأصبح في يوم ما مشتركا في مثل هذه العمليات . لكن في تلك الليلة جلست في الحفرة وإلى جانبي البرزان . كنت مملوءا حماسا وفرحا في انتظار تنفيذ ما كلفت به . تركني توفيق أسبح في خيالي وأفكاري . جلست في الحفرة محاطا بأشجار الزيتون واللوز والخوخ والتين والعنب والمشمش . كانت هذه البساتين الجميلة في جنوب فلسطين محاطة بأشجار الصبار . انتظرت بقلق وصول القافلة . كان كل شيء هادئا في الميدان . نامت الطيور . . ونام المزارعون الذين صرفوا النهار في الحقول يفلحون الأرض . . وبقيت وحدى جالسا في الظلام . جاهزا لتنفيذ المهمة التي عهد بها إلى . هدوء يخيم على البساتين . وصمت طويل من جانبي . وأفكار تأتي وتروح . وشعور غريب حول ما ستحمله الليلة من أحداث .

ظننت أن الوقت سيمضي سريعا . لكن انتظار منتصف الليل كان صعبا ، وكأن الساعة

واقفة لا تتحرك . كنت أنظر إلى الساعة ، وأضعها إلى أذنى ظانا أنها توقفت . فما أصعب الأنتظار . . . . .

وفجأة رأيت نورا عاليا في الفضاء . نظرت للساعة ولم تكن تشير إلى منتصف الليل بعد . وبعد خمس عشرة دقيقة رأيت الدبابات تقترب . وبعد دقائق أخرى وصلت الدبابات إلى المكان المحدد لى لاستعمل البرزان . فبدأت أنفخ في البرزان بكل قوتى . وبسرعة بدأ إطلاق النار بين الفريقين . وانفجرت القنابل ، كما انفجرت الألغام المغروسة في عرض الطريق حيث تسير الدبابات . كنت أسمع صراخ الجنود بعد نسف الدبابات التي طارت أجزاء منها في الهواء ، واستقرت في حقول الفواكه ، أو فوق أشجار الصبار المحيطة بالأرض . وأخذت الأضواء الكاشفة تطل على من كل جانب وتتسلل إلى من بين أغصان الأشجار . كنت أسمع الرصاص وأشعر بأزيزه فوق رأسي . بقيت ملتصقا بحفرتي بلا حركة ، وقد شق الخوف طريقه إلى . وخف إطلاق النار واستمر صراخ الجنود الجرحي . وفجأة توقف كل شيء ، ولم أعرف ماذا جرى . ولم يحضر توفيق الذي لا يعرف مكاني سواه . وأخذت أسال نفسي : ماذا لو كان توفيق قد استشهد ؟ ماذا أفعل ؟ أأبقي وحيدا في الظلام ؟ كنت أخشي القيام بأية حركة حتى بعد أن لف القمر الحقول بالضياء . وأخيرا ، قررت البقاء حيث أنا حتى الصباح . وبعدها أمشي إلى البيت ثم المدرسة .

وسمعت بعد ساعتين نهيق حمار . وبعد دقائق وصل توفيق إلى المكان فرحا ضاحكا راكبا حماره الأبيض . كنت في تلك اللحظة أسعد انسان في فلسطين .

قال توفيق: كنت رائعا . . كنت رجلا .

سالته: ماذا جرى؟

قال: حطمنا دبابتين وقتلنا عددا من الجنود.

قلت: لكن لماذا ؟

قال: قوات الاحتلال تريد اعطاء وطننا وأرضنا لليهود، وعلينا أن نكرههم على الانسحاب قبل أن يغرزوا اليهود في أرضنا.

سائلته : ولماذا جئت بي إلى هنا وما قيمة هذا البرزان؟

ضحك وقال : كان لابد من هذا لايهام البريطانيين بأننا منظمة تحرير تتميز بالتنظيم الكامل . بينما الواقع أنه ليس لدينا منظمة وكل منا يحارب من جهته للدفاع عن أرضه . نظم أنفسنا بشكل فردى محدود ولا يعرف عنا أحد . عندما تكبر ستقدر أهمية الوطن ،

وأيضا أهمية المحافظة على الأرض حرة بعيدة عن المعتدين . . وأضاف : هل تعرف أن هذه المحقول والبساتين التي تخصنا نملكها من الأرض حتى السماء . .

قلت : أتعنى أننا نملك الأرض وكل ما فيها ، وما عليها من شجر وماء وهواء حتى ذلك القمر المطل علينا من هناك ؟

قال: نعم. ثم أضاف: طبعا ستفهم هذا مستقبلاً . أنت صغير الآن ·

وفى البيت وجدت أمى الحبيبة تنتظرنى قريبا منه ، والقلق على وجهها ، أخذتنى بالأحضان بكل حب أم لابنها . حياها توفيق قائلا :

ـ هذا هو محمد . من حقك أن تعتزى به لأنه رجل .

قالت لى: يا ولدى . . لقد جلبت لى الفخر والاعتزاز والسعادة .

ومشينا إلى البيت . طلب توفيق من والدتى أن تقول لى أن لا أبوح بسر ما جرى لأى من زملائى فى المدرسة . وسألته الوالدة الانتظار لتناول الطعام ، لكنه اعتذر لارتباطه بأعمال أخرى ، وشرب كوبا من القهوة وغادر البيت .

وجدت الوالدة قد أعدت كمكافأة لى طبقى المفضل وهو « حمام محشى » ، وطلبت منى أن لا أقص على تلاميذ المدرسة ما قمت وتوفيق به . لم يعجبنى ما سمعت ، كنت أعد نفسى لاقص القصة كاملة على زملائى لكن ها هى والدتى لا تريدنى أن أفعل ذلك .

قلت لها: لم لا . . يا والدتى ؟

قالت: هذا يضرك وتوفيق وكل من عمل معه .

وهكذا تعلمت المحافظة على السر في هذه السن المبكرة.

وفي اليوم التالى كانت الأمور التي حدثت لا تصدق . إذ اعتقلت السلطات البريطانية اثنين من كبار العائلة هما عبد الرحمن الفرّا رئيس بلدية خان يونس ومصطفى حسن الفرّا مختار (عمدة) المدينة ، وكذلك الحاج سليم الأغا رئيس البلدية السابق ، والشيخ سعيد حمدان الأغا خطيب الجامع الكبير ونفتهم من خان يونس : عبد الرحمن والحاج سليم نفيا إلى سمخ ومصطفى والشيخ سعيد نفيا إلى بيسان لمدة ستة أشهر . كما نفت واعتقلت عددا آخر من وجوه العائلات الأخرى إلى أماكن مختلفة . وبعد ذلك فقط عرفت أن هؤلاء المعتقلين كانوا بالفعل يعملون مع المقاومة . كانوا يذهبون لعملهم العادى في النهار ويتحولون إلى رجال

للمقاومة فى الليل بدون علم ولا معرفة سلطات الانتداب . وعندما علمت ذلك تذكرت كيف أن الحاكم البريطانى كان يزور بيت رئيس البلدية للغداء وبعد رحيله عن خان يونس بساعات ، يسارع الرئيس بقيادة فريق من الرجال لمقاومة سلطات الاحتلال . وقد نقل حاكم اللواء البريطانى إلى يافا ، لفشله فى قمع المقاومة فى خان يونس . وبعد أشهر حاول أخى قاسم وابن العم عادل إقناع هذا الحاكم الموجود فى يافا بالتوسط لاطلاق سراح المعتقلين . كان ذلك اليوم يوما مطيرا والسماء ترعد والبرق ينذر بليلة عاصفة . . وباءت جهودهما بالفشل ورفض الحاكم « المستر أوبرى ليز » التوسط لانه عرف دور المعتقلين فى المقاومة ، وعرف أيضا أنهم سبب ما أصابه من نقد ومهانة ، بعد أن أعتبرته سلطاته متعاونا مع المقاومة ، مع أنه لم يكن يعلم شيئا من أمرها طيلة وجوده فى لواء غزة . لم يشأ التدخل لاطلاق سراح المبعدين رغم يعلم شيئا من مؤيدى الحركة الصهيونية ، ولم يكن راضيا عن نواياها التوسعية ولا متفقا مم سياسة حكومته نحوها .

وشهد عبد الرحمن ومصطفى قبل وفاتهما قيام الدولة اليهودية على تراب وطنهما . وكان بعض أبناء العائلة قد انضم للمقاومة . واعتقل وعذب واستمر حاملا رسالته . وقررت السلطات الاسرائيلية حبس ابن عبد الرحمن خمسة وعشرين عاما ، وتوفى عبد الرحمن قبل خروج ابنه مصطفى من السجن ، وجىء به لحضور جنازة والده وهو مكبل بالحديد في يديه ورجليه .

وهناك قضية قاضى المحكمة المركزية بمدينة غزة الأستاذ شوقى عبد الكريم الفرّا ، الذى سُحب عام ١٩٦٨ من دار القضاء إلى دار السجن متهما بالتعاون مع حركة مقاومة الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة . وبعد أن قضى بعض الوقت معرضا لانواع التعذيب والاضطهاد هرب من السجن واختبأ أربعين يوما في بستان قريب من المدينة . ثم اكتشفت مكانه قوات الاحتلال وجاءت وطوقت المكان . واقتربت من مخبئه قليلا . . قليلا . وصرخت طالبة منه الخروج بأمان . وعندما ظهر أطلقت الرصاص عليه بدون أى إنذار فأردته قتيلا ، وزعمت أنه حاول الهرب ثانية فأطلقت عليه النار .

وكان للقاضى شوقى جنازة مهيبة حضرها عدد كبير من أهالى فلسطين وابنه قاسم الفرّا ، قائلا : « إن شوقى عريس شهيد ، ونحن لا نودعه بالبكاء والعويل بل بالأهازيج والزغاريد . ونحن إذا أردنا لوطننا خلاصا وتحررا من الاستعمار والصهيونية ، من المحيط إلى الخليج ، فعلينا جميعا أن نسير في طريق النضال والاستشهاد الذي سار فيه شوقى . وعاشت فلسطين عربية حرة » .

كان أعضاء مجلس الأمن يناقشون جريمة أخرى من ممارسات اسرائيل التعسفية فى الأراضى المحتلة عندما وصلت أنباء هذه الجريمة الجديدة . عبّر رئيس المجلس وأعضاؤه عن تعازيهم لى ، ولأسرة الفقيد ولأفراد العائلة . كنت مقدرا وشاكرا لهم عواطفهم وتعازيهم فى هذا الحادث المفجع ، وسجل المجلس ذلك في محضر اجتماعه .

## المظاهرات ضد الاحتلال

أنهيت دراستى الابتدائية فى خان يونس وأتممت دراستى للاستعداد للدراسة الجامعية في يافا ، وكنت أعيش مع أخى الأكبر عبد السلام . كان حلمى أن أكون محاميا . وعملت قبل سفرى لأمريكا في افا بمكاتب الأستاذين المحاميين عزيز شحادة والياس ناصر . واستفدت كثيرا خلال الفترة التي عملت فيها ، واكتسبت خبرة من أستاذين خبيرين مجليين في ميدان المحاماة . كان هدفي هو انهاء دراساتي القانونية والعودة إلى يافا للالتحاق بمكاتب المحاميين شبحادة وناصر . وهذا كان باتفاق معهما . وأنهيت دراساتي ونلت درجاتي العلمية ف القانون . لكن الاسرائيليين كانوا قد أخذوا يافا وطردوا معظم سكانها قبل عودتي اليها . وذات يوم أثناء إقامتي في يافا في أواخر عام ١٩٣٨ حوالي الرابعة بعد الظهر رافقت أخيي إلى الجامع الكبير في يافا لصلاة العصر. وفي الطريق واجهتنا مظاهرة ضخمة ضد الاحتلال. ولفتت نظرى شعارات ف المظاهرة تطالب بمنع الهجرة، ومنع مصادرة الأراضي والاستقلال التام . وكنت وأخى نمشى على مهل ، نرى الجنود البريطانيين يهاجمون المتظاهرين ونحن في طريقنا إلى الجامع الكبير، لا نخشى أن يصيبنا أي ضرر من هؤلاء الجنود لأن لا علاقة لنا بما يجرى ! . وفجأة تلقى أخى ضربة بمؤخرة البندقية على رأسه أحدثت كسرا في جمجمة الراس ، وسقط إلى جانبه عدد آخر من رجال المظاهرة . أما أنا فقد لذت بالفرار خوفا من بنادق الجنود . وعدت بعد لحظات لأجد أخى ملقى على الأرض في بركة من الدماء ، ووجدت إلى جانبه عشرات الجرحى . وبرك الدم الأحمر تلمع تحت رأس كل جريح . ورأيت سيارات الاسعاف تنقل هؤلاء لا أدرى إلى أين ؟ واختفت السيارات . وبقيت وحدى أنظر واقفا بين برك الدم لا أدرى ماذا أفعل! . لمُ أفهم لماذا حدث هذا لأخى الذي لا علاقة له بالمظاهرة . ثم لماذا تقمع مظاهرة سلمية بهذه القسوة الوحشية الجبارة . . ذهبت إلى البيت ، وقصصت القصة على زوجة أخى « علياء » التى بكت كثيرا ، ثم اتصلت بشريك أخى وجارنا أبى محمود . وسأل هذا عن مكان الجرحى وعلم أنهم في مستشفى الحكومة المطل على البحر الأبيض المتوسط في حي العجمي ، فذهبنا إلى المستشفى لنواجه تقريرا يقول : « أجريت عملية لعبد السلام الفرّا وهو في حالة خطرة » . وأضاف التقرير : « تمنع الزيارة » . رجوبنا المرضة أن تسمح لنا برؤيته من بعيد وسمحت لنا بذلك . أما الزيارة المسموح بها ، فجاءت بعد اسبوع عندما تحسنت حالته . دخلنا غرفته ، فوجدنا عنبرا مكتظا بأسرّة المرضى كلهم بلباسهم الأبيض ، ورأيت أخى يجلس على مقعد يتناول طعام الافطار . قال : إننى اتعبد كثيرا لكننى لا أستطيع الصلاة . ابتسمت له ورجوت له الشفاء العاجل لأرافقه ثانية إلى الجامع الكبير للصلاة .

واستمرت الهجرة اليهودية إلى فلسطين واستمرت المظاهرات ضدها وقمع المظاهرات وسفك الدماء ومقاومة الاحتلال . ولعجز سلطات الاحتلال عن قمع المظاهرات ، المحدرت حكومة الانتداب أمرا بمنع التجول من مغيب الشمس حتى شروقها . وفي أحد الأيام

أمر الحاكم بجمع كل سكان حى النزهة فى ملعب البصّة المحاط بأشجار البرتقال الجميلة ، حيث اعتاد النادى الرياضي الاسلامي تنظيم مباريات لعب الكرة والتنافس على البطولة مع غيره من نوادى فلسطين ومنها نادى الشباب العربي في حيفا والنادى الأرثوذكسي في يافا ، وبنادى الخالدى في القدس وغيرها من النوادى . وكنت وأخى ممن جاءوا إلى البصّة ، وبين من اختارهم رجال الانتداب ليقيموا تلك الليلة في السجن . لا أعرف لماذا اختاروني ؟ ولماذا اختاروا أخى ؟ فأنا بعيد كل البعد في هذه السن عن أعمال المقاومة ، وأخى رجل متدين يقضي معظم وقته في التعبد والصلاة ولا يتدخل في السياسة . وضع البوليس علامة على يد كل منا بحبر بنفسجي لا يمحى إلا بعد بضعة أيام أو أكثر . لم أفهم سببا لذلك إلا المزيد من الارهاب والضغط والاذلال .

ومرت الأيام . .

# قيام منظمة النجادة

... ورأينا عصابات يهودية إرهابية تعمل ضد أهلنا وشبابنا وشيوخنا حتى تكرههم على ترك بيوتهم وأراضيهم ليصبحوا لاجئين . وشعر البعض منا أن هناك حاجة لإعداد الشباب للدفاع عن أهلهم وأنفسهم والحث على البقاء . واجتمع بعض شباب نادى يافا الرياضي الإسلامي في مقر النادى بشارع جمال باشا لإعداد منظمة للدفاع عن وطنهم وأهلهم وطمأنة الأهل حتى لا يقدموا على الرحيل . وكان لابد لهذا الجيل الناشيء من أن يتدرب على استعمال السلاح ضد أي عدوان أو اعتداء تقوم به المنظمات الإرهابية مثل شتيرن والإرجون .. كان هذا قبل عام من ترصية الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين في ٢٩ نوفمبر / تشرين الثاني ١٩٤٧ . كنت بين من حضر الاجتماع . وشهدت تشكيل المنظمة التي سميت «النجادة» وكانت المادة الأولى في دستورها تقول :

« لا حزبية ولا طائفية ولا عائلية » .

ولاقت هذه الفكرة وهذا الشعار ترحيبا لدى أفراد الشعب الفلسطينى الذى مل الخلافات بين الأحزاب الفلسطينية ، وأراد شيئا جديدا وفكرة يلتف حولها جميع أفراد الشعب الفلسطيني ، ولاقى هذا الشعار تأييدا لدى الشباب الفلسطيني في جميع أنحاء فلسطين .

وهذا ما اذكره من نشيد النجادة:

نجاد يا وجه العـــلا ∴ وخفقــة العــلم كـن للــبلاد الامــلا ∴ والسـيف والقـلم

ف حالت كات النصوب · لا تهـــــب واهتـف بــــلاد العرب · للعــــرب

#### \* \* \*

بسلادى بسلاد الشسباب الأبى ن إذا انتابك الشسسر من أجنبى فنجسادك الفسارس اليسعربي ن يثرها مندى الشسرق والمغرب

#### فدا قدسك الأقدسي الطيب

#### \* \* \*

ب الدى سامشى ن ولسانا نهاب ونزحف ف الحالكات ن المالكات تاميد الجبال لذا ن والهضاب وعدد المالكات ن والكتاب وعدد المالكات المالكا

#### ونور الشيوخ ونار الشباب

#### \* \* \*

نجاد يا وجه العالا ن وخفقة العام كن للبالا الأمالا ن والسيف والقام

#### \* \* \*

وقبل نهاية العام كان للمنظمة وجود فى كل قرية ومدينة . وعقدت اجتماعها السنوى فى ملعب البصّة الذى كان عدد من رجالها قد اعتقل فيه . وظهرت منظمة آخرى اسمها منظمة « الفتوّة » . وأخيرا ، تم دمج المنظمتين تحت اسم « منظمة الشباب العربي » وكان مركزها فى يافا .

واختلف الاعضاء على من سيراس المنظمة الجديدة . فقد اعترضت الأكثرية الساحقة على قبول أحد رئيسي المنظمتين الموحدتين ليقود المنظمة الجديدة . كانوا لا يريدون أن يرأسها سياسي ، بل لابد من رجل ذي خبرة عسكرية . ولعدم وجود من يتمتع بالكفاءة المطلوبة ، استعانوا بمصر حيث وجدوا ضالتهم في اللواء محمود لبيب المعروف بتفانيه من أجل القدس وتعاطفه مع القضية الفلسطينية . ورحب اللواء لبيب بذلك وانضم إلى المنظمة الجديدة ، وزاد هذا من حماس أعضاء المنظمة . وكان الإصرار على كلمة « العربي » في اسم المنظمة لأن جميع أهل فلسطين كانوا ينادون بالوحدة العربية ، والحفاظ على عروبة فلسطين ووحدة التراب في كل مكان ، ولأن أجدادهم كانوا يرون ضرورة تعريب قضية فلسطين ، ويعلقون الآمال الكبيرة على الشقيقة الكبرى مصر .



□ المؤلف يلقى خطبته ف اجتماع البصّه أمام أعصاء منظمة النجادة.

واقترب موعد انسحاب بريطانيا من فلسطين ، وزادت الهجرة اليهودية وزاد عدد الإرهابيين اليهود واقترب موعد اعلان الدولة اليهودية ، كما اقترب موعد حرب ستحوضها ضدنا المنظمات الإرهابية الصهيونية حال إعلان الدولة اليهودية

كانت رغبة مفتى فلسطين الأكبر الحاج محمد أمين الحسيني ورغبة المنظمة العربية الفلسطينية أن يخوض الشعب الفلسطيني وحده الحرب ضد منظمات الإرهاب الصهيونية، وأن يكون دور الدول العربية دور المساعد الداعم للشعب الفلسطيني بالسلاح وبالمال والرجال . غير أن الدول العربية المجاورة رأت أن تخوض الحرب ، وأن يكون دور الشعب الفلسطيني ثانويا جدا . وهكذا كان .

## السفر إلى الولايات المتحدة للالتحاق بالجامعة

تجاه ذلك قررت عدم تأخير الذهاب لجامعتى في أمريكا أكتر مما تأخرت وأخذت أعدّ العدّة للسفر

وكان من المقرر أن يتم سفرى إلى أمريكا عن طريق حيفا بحرا على الباخرة « المارين كارب » . وبدأت مغامراتي من أجل العلم ..

كانت الرحلة محاطة بالمخاطر . فالسفر برا إلى حيفا لابد أن يتم بواسطة سيارة أجرة . وأخوى عبد السلام وقاسم يصران على مرافقتى مع جارى فريد خورشيد حتى سلم الباخرة . أما والد فريد ، فقد قدر المخاطر المحيطة بالرحلة فكتب آية قرآنية وقسمها واحتفظ بقسم منها وأعطى الآخر لابنه ، وهذا اعتمادا على إيمانه أن فريد سيعود ليلتقى الجزء الذى يحمله من الآية بذاك الذى احتفظ به والده ، أما أخى عبد السلام فقد قال : بإرادة الشستكون الرحلة سالة .

وتحرك التاكسي عند الفجر وكانت رائحة أريج زهر البرتقال تغمر الطريق وتنعشنا . وكان المزارعون قد بدأوا العمل وأخذوا يغنون أغاني وطنية . وبعد دقائق بدأ الرصاص يوجه إلى سيارتنا وأصابت إحدى رصاصات الإرهاب الصهيوني إحدى عجلات السيارة وتوقفنا ، وشرع السائق في إبدال عجلة السيارة ، واختبا كل منا وراء صخرة إلى أن ينتهي السائق من مهمته . ووصلنا حيفا عند الظهر ونزلنا في فندق بشارع الملوك . وفي اليوم التالي كان علينا تأكيد الحجز وتسلم التذاكر، ولم يسمح لي أي من أخوى بالقيام بالعملية بنفسي. وتجاه إصرارهما ذهبنا جميعا ومعنا فريد إلى مكتب الملاحة وأجرينا اللازم ، وعدنا إلى الفندق . حتى إذا ما تنفس الصبح ، كنا جميعا متجهين إلى الميناء حيث ترسى « المارين كارب » . وكان أخى يغطى رأسه بطربوش أحمر ، فطلبنا إليه أن يتركه في الفندق \_ كما فعلنا \_ حتى لا يكون هدفا لإطلاق النار علينا ، لكنه رفض قائلا « الله معنا » . ووصلنا بأمان إلى الميناء ، وأقلعت الباخرة في ١٧ ديسمبر/كانون الأول ١٩٤٧ . وحضر أخواى وفريد إلى الميناء . ولما كانت الباخرة راسية داخل البحر بعيدا عن الميناء ، فقد كان علينا ركوب قارب صغير يوصلنا إليها . وأصر أخواى على مرافقتي حتى سلم الباخرة . تعانقنا هناك وافترقنا . كانت لحظات عاطفية مثيرة تلك التي قضيناها إلى جانب سلم الباخرة والقارب يتأرجح بنا يمينا وشمالا . كنا في حالة قلق واضطراب ، فالرصاص أخذ يطلق في كل مكان والمستقبل مجهول . ولا يعرف أحد ما هو مصير فلسطين . ونحن الأخوة هل نلتقى من جديد ؟ .. وفي فلسطين ؟ .. هذا ما جعل وداعنا فريدا محاطا بالكثير من القلق . وكنت أنا بالذات أخشى أن لا يصل أخواى إلى يافا سالمين.

ووصلت بعد أكثر من أسبوعين إلى نيويورك . تلك المدينة الصاخبة القاسية الجميلة التى لا تنام . وهي أول بلد غريب وصلته . وبعد يومين توجهت إلى بوسطن وسجلت في كلية الحقوق بجامعة « صافولك » ، وبدأت دراستي في الجامعة الأمريكية . أمريكا بلد العجائب ، حيث كل شيء فيها غريب على .

وأخذت فى كل صباح اشترى جرائد المدينة وأفتش فيها عن أخبار بلادى وقضيتى . وتبين لى أن هذه الجرائد لا تنقل الحقيقة . وأن أكثرها اعتدالا وموضوعية جريدة « الكريستيان ساينس مونيتور » . أخذت أعد الرسائل لتصحيح ما تنشره بعض جرائد بوسطن من أكاذيب . لكن ما كنت أكتبه لم يجد طريقه إلى النشر . وغضبت لهذه المعاملة وذهبت إلى جريدة « الكريستيان ساينس مونيتور » وطلبت مقابلة المسؤول عن الشرق

الأوسط. وقدمتنى الفتاة التى تعمل فى قسم الاستقبال إلى المستر روبين مارخام ، ونقلت له قصتى . وابتسم الرجل وأخذنى إلى غرفة الاجتماعات ، وأخذ يصغى بهدوء لكل ما أقول . كان الرجل منصفا ، محايدا ، متفهما لكل ما قلته له . أوضح لى نفوذ الصهيونية ووكالات الاعلان والمتاجر الكبيرة . سألنى : ماذا كتبت ؟ وتناولت رسالتى الموجهة لمحرر الجريدة وسلمتها له . ووعدنى بنشرها شريطة أن ينشر إلى جانبها مقالا آخر بنفس الحجم لكاتب يهودى . قلت : لا أمانع بل أرحب لأن ما كتبته هو الحقيقة . ودعانى مارخام إلى بيته ووجه الدعوة لعدد من أصدقائه الأمريكيين للاستماع إلى ما سأقوله . كانت سهرة جميلة . وهناك تكونت لدى قناعة أن الأمريكيين شعب لطيف طيب القلب تستغله الصهيونية كل الاستغلال .

## حرب ١٩٤٧ واحتلال القسم الأكبر من فلسطين

في بداية صيف عام ١٩٤٨ احتل المستوطنون اليهود بقوة السلاح معظم أراضي فلسطين ، بمساعدة الرئيس الأمريكي هارى ترومان في سنة انتخابه ، وبمساعدة الحركة الصهيونية في الخارج. واستمرت الحرب وفقدت الاتصال بالأهل. ونفد ما معى من نقود . ولم أكن أعرف أحدا استطيع اللجوء إليه للاستدانة ، وقدرت أن هذه لابد أن تكون مشكلة كل طالب فلسطيني في الولايات المتحدة . فكيف نجد الطريق إلى حل هذه المشكلة ؟ وبحثت المسألة مع صديقين زميلين أحدهما عبد السلام الدجاني الذي تربيت واياه سوية ، وفي نفس حى النزهة بيافا .. وهو رفيق العمر الذي خططت معه للحضور لأمريكا ونحن الآن في جامعة واحدة وصف دراسي واحد . واتفقت مع الصديقين على تأسيس منظمة للطلاب العرب . وانتخب أحدنا رئيسا والثاني نائبا للرئيس والثالث أمينا لصندوق لا قرش فيه ، وكتبنا للطلاب طالبين منهم انتسابهم للمنظمة وإعلامها عن مشاكلهم .. وجاءت عشرات الردود بالترحيب ، وطلب الدعم لتسديد اقساط الجامعة .. ووصلت إحدى هذه الرسائل من الصديق فريد . وأردنا نقل هذه الرسائل إلى السفراء العرب المعتمدين لدى الأمم المتحدة في نيويورك . ووافق البعض منهم على استقبالنا ، وكان منهم فارس بك الخورى سفير سوريا آنذاك . وكان احد زملائي غير دبلوماسي مع هذا الدبلوماسي الكبير . قال إن الدول العربية هي التي أضاعت فلسطين ويجب عليها العمل على تحريرها ، ومساعدة الطلاب وحل مشاكلهم المالية.

### اجتماع مجلس الأمن الدولي

تميز فارس بك بالصبر وكان رده هادئا مجاملا . ودعانا للغداء ، فاعتذر الصديقان وقبلت . وذهبنا إلى الغداء ، وبعد ذلك دعانى لحضور اجتماع مجلس الأمن فقبلت . وبعد ساعة وصلت سيارة كاديلاك سمراء كبيرة نقلتنا إلى مقر الأمم المتحدة . وسألنى فارس بك في

الطريق ماذا أدرس ؟ ولم يكن سعيدا عندما علم أننى أدرس القانون . قال : إن المطلوب دراسة ما يتعلق بثروات الأرض وزراعتها لا السياسة والقانون . وفي الطريق قال لى : « إن الدول العربية أخطأت بقبول إيقاف إطلاق النار . لقد نصحناها بأن لا تقبل وقلنا لها إنها حيلة إلى أن تستعد قوات اليهود أكثر .. لكنهم لم يقبلوا النصيحة وكان أن مزمنا في الحرب ونفذت إسرائيل سياسة الأمر الواقع كما قلت وتوقعت » .

وفى مجلس الأمن ، قدمنى فارس بك إلى أفراد وفده ثم أجلسنى خلفه فى المجلس . والقى خطابه حول فلسطين . وأعجبت بالرجل وبعقله الكبير وتفكيره الرزين وحسن تقديره للأمور . وعلى أثر تلك الجلسة تحمست فى أن أنهى دراستى وأسعى للالتحاق بالأمم المتحدة للدفاع عن فلسطين . لكنى تذكرت أن فلسطين ليست عضوا فى الأمم المتحدة وأن المنظمة هى للأعضاء فقط .

#### ما هي الحركة الصهيونية ؟

وحتى زيارتى لفارس بك ومجلس الأمن لم أكن أعرف الكثير عن الصهيونية ، وما سمعته في مجلس الأمن فتح عينى على أمور كنت أجهلها . وقررت أن أعرف المزيد عن هذه الحركة الترسعية . وعدت إلى بوسطن . وفي عطلة الأسبوع توجهت إلى المكتبة العامة ، وطلبت شيئا عن الصهيونية ، فأعطتني أمينة المكتبة كتابا اسمه : « العقائد الأوروبية » ، وجدت فيه فصلا عن الصهيونية . قرات عن المؤتمر الصهيوني الأول الذي عقد في مدينة بزل بسويسرا عام ١٨٩٧ ، وتبين لى أن هذه الحركة تدعو إلى الاستعمار الاستيطاني في فلسطين ، وإحضار جميع يهود العالم للإقامة فيها ، وخلق دولة يهودية بالتدريج إلى أن تصبح جميع الأرض لإسرائيل .

وفي هذا الوقت بالذات وجدت أننى لا استطيع الاستمرار في الجامعة بسبب الصعوبات المالية التي كنت أواجهها . فقد اضطر أخي عبد السلام وأسرته لترك مدينة يافا بسبب الضغط الصهيوني والإرهاب الذي كان يمارس ضد سكان المدينة ، ولم يكن ليستطيع مغادرة يافا لولا أن أخي قاسم استأجر قاربا من خان يونس إلى يافا متحملا الكثير من المتاعب بسبب هياج البحر وارتفاع أمواجه ، الأمر الذي أدى إلى إصابته بدوار البحر وكنت اتطلع إلى أخوى لتأمين حاجاتي المادية ، والآن ترك أخي الأكبر كل شيء في يافا ، وعاد إلى خان يونس واستولت المنظمات الإرهابية على كل الأموال المنقولة وغير المنقولة . وتجاه هذه الصعوبات التي واجه مثلها أو أكثر منها غيرى من الطلاب الفلسطينيين ، قمت بإبلاغ الزملاء بنتائج اتصالاتنا بالسفراء العرب ، مذكرا أن الردود قد تستغرق وقتا طويلا ، ومن الخير أن نقضى الصيف في مدينة شيكاغو للعمل في مصانعها ، ولأن فرص العمل في تلك الدينة متوافرة أكثر من غيرها .

#### العمل في مصانع شيكاغو

ف اليوم التالى لوصولنا ، قرأنا بجريدة محلية إعلانا يدعو الطلاب الذين يبحثون عن عمل إلى التقدم لامتحان ، حتى إذا ما نجحوا يجرى تمرينهم لعمل يصل دخله الأسبوعى لمئتى دولار أو أكثر . وأخذنا نجمع الدولارات التى يمكن أن نحصل عليها خلال أشهر الصيف الثلاثة إذا وفقنا في العمل ، فإذا بها تفوق حاجاتنا لسنتى الدراسة . لم نعرف ما هو هذا العمل المفرى ، وذهبنا إلى المكان المخصص لذلك ، وفزنا جميعا في الامتحان ، ووصلتنا برقيات تهنئة بالنجاح من الشركة المعنية ودعوة لحضور فترة التمرين .

تناولنا الافطار في الشركة ، وبدأ التمرين بمحاضرة عن نوعية العمل . قال المسئول : سنعرفكم كيف تنجحون في بيع ماكينة لتنظيف السجاد ، اسمها « فلتركوين » ، وكلما ازداد البيع ازداد الربح ، لأن كلا منا يتقاضي سبعة وتسعين دولارا ونصفا عن كل ماكينة تباع . وقال المحاضر : « كل منكم يحمل ماكينة ويذهب من بيت إلى بيت .. يقرع الجرس فتفتح سيدة البيت له الباب ، وهنا عليه أن يبتسم لها ثم يشيد بجمال ترتيب البيت أو جمال ما يراه أمامه في غرفة الجلوس ، وعليه أن يبقى مبتسما حتى لو أغلقت السيدة الباب في وجهه » . وبعد المحاضرة مباشرة ، اعتذرت لصاحب المصنع ، معترفا بعدم مقدرتي تحقيق ما يريده ، وانسحبت من العمل ولم يبدأ بعد . وكذلك فعل عدد من الزملاء . وأخذنا نبحث عن عمل جديد .. وبعد ذلك توزعنا على مصانع مختلفة . عملت أنا أولا في مصنع لحام مواسير حديدية لصناعة السراير ، وبعد شهر تزكت العمل إلى عمل آخر ، وهو يتعلق بتقطيع الحديد لأحجام مختلفة بواسطة ماكينة ضخمة تزن عشرات الأطنان .. وخطرها شديد على اليدين إذا لم يكن المرء صافي الذهن مركزا على كل حركة من حركاتها .. ذلك أن عليه أن يحاول بملقط حديدي صغير سحب القطعة المقطوعة في أثناء ارتفاع الماكينة الضخمة لا في أثناء ارتفاع الماكينة إلى أعلى وقبل عودتها ثانية ...

كانت هناك ماكينة أخرى لصنع البراغى وكانت معقدة ، لكنها مسلية ولا تسبب الأخطار التى تسببها ماكينة قطع الحديد . فطلبت من مدير المصنع أن أعمل على هذه الماكينة ، ووعدنى أن يكتب لى فى أى وقت تخلو فيه الوظيفة . كان مدير المصنع من أصل إيطالى عمره حوالى الأربعين ، عريض البنية له شكل المصارع . وكان يتحرك طيلة النهار بزيه الأزرق الخاص لمراقبة العمل ، والسيجار الكوبى فى فمه ينظر لعداد كل ماكينة ليعرف مدى إنتاجها وليطمئن على أن العمل يسير على أحسن ما يرام .

وفى عام ١٩٥١ وقبل أشهر من قيام ثورة مصر ، تلقيت دعوة لحضور اجتماع لتكريم الدكتور محمود فوزى مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة أنذاك فى جامعة هارفارد . وذهبت إلى قاعة الاجتماع ، ولاحظت أن الدعوة موجهة لطلاب مصر فقط وقدرت أنها

وصلتنى بطريق الخطأ لأن عنوانى « قطاع غزة / مصر » .. لكن لم أصل إلى هذه النتيجة إلا بعد أن أنهى فوزى بك كلمته ، وأخذ يرد على اسئلة الطلاب وجميعهم مصريون . لم أشارك فى الأسئلة ، وذهبت لفوزى بك بعد نهاية الاجتماع وقلت له : إننى فلسطينى من مدينة خان يونس ، وقد أكون دعيت لهذا اللقاء خطأ .. وقبل أن أنهى كلمتى قال بابتسامته وهدوئه المعروفين : « وماله كلنا عرب » . وشجعنى هذا على سؤاله .. قلت له : أنا تلميذ وأراسل روز اليوسف ، وأود أن أنقل لها رأيك فى : كيف ترى تحقيق الإعلام العربى الناجح فى أمريكا ؟ .

وأجاب فوزى بك: «سأقول لك رأيى الصريح ولى شرط واحد وهو أنك عندما تكتب لروز اليوسف إياك أن تذكر اسمى » .. وأضاف بالانجليزية "Do not quote me" .. تصرف بحكمتك ولا أريد أن أقول لك كيف تنقل هذا الحديث . ثم قال : « المطلوب قبل الدعاية لأى بيت أن يكون نظيفا جميلا يثير إعجاب الزائر ، أما الإعلام عن بيت ممزق ، مهلهل ، مهدد بالسفوط ، فهذا إعلام قصير الأجل لأن زيارة البيت تكشف عيوبه . إذن عليك أن تنظف وترمم بيتك قبل الإعلان عنه » .

وأرسلت هذا الخبر زيادة فى الحرص إلى أستاذ وصديق لى هو المحامى إلياس ناصر وكان قد رحل بعد نكبة فلسطين إلى مصر، وأصبح من المحررين فى مجلة روز اليوسف وقلت له: إن الخبر هو من محمود فوزى لكن يجب ألا يظهر اسمه فى روز اليوسف. ونقل صديقى إلياس ناصر الخبر إلى ( فاطمة اليوسف) صاحبة المجلة ، مع رجاء وتأكيد ضرورة تجنب الإشارة من قريب أو بعيد إلى اسم فوزى بك الذى هو مصدر الخبر . ولما كانت لروز اليوسف معركة مع القصر ومع الملك فاروق بالذات ، وهذه فرصة ذهبية لإشعال المعركة أكثر مع القصر ، فقد نشرت الخبر وأبرزته على غلاف المجلة وفى صفحة خاصة من صفحاتها . وكان الاعلان بالقلم العريض « محمود فوزى يقول : لابد من إصلاح البيت قبل الدعانة له » .

ووصلتنى روز اليوسف . وأسقط في يدى عندما قرأت اسم فوزى . ماذا لو قابلت الرجل الدبلوماسي الكبير .. كيف أبرر ما حدث ؟ . وبعد أشهر قامت الثورة المصرية ، ومرت أشهر قليلة أخرى جاء بعدها فوزى وزيرا للخارجية . التقينا كثيرا في الأمم المتحدة ، لكننى لم أقل له شيئا عن قصته وقصتى مع روز اليوسف .

وبعد حرب ١٩٦٧ ، جاء فوزى إلى نيويورك فى طريقه إلى واشنطن للتعزية باسم الرئيس جمال عبد الناصر فى وفاة الرئيس الأمريكي السابق إيزنهاور ، وطلب من سفيره محمد عوض القونى دعوتى لمقابلته . وذهبت وإذا به طلب لقائى للإشادة بجهودى فى مجلس الأمن فى أثناء الحرب ، ويبلغنى تقدير الرئيس عبد الناصر لى . هنا فى هذا الجو المريح قصصت على محمود فوزى بك قصتى وقصته مع روز اليوسف عام ١٩٥١ . ضحك الرجل كثيرا وقهقه عندما سمع تفاصيل القصة . وحرصت بعد ذلك على مرافقة أخى السفير القونى

والسعى لمقابلة فوزى بك فى عزبته الجميلة فى كل زيارة لى للقاهرة ، وكانت آخر زيارة عندما وجدناه على فراش الموت . وكانت معى علبة من التمر التونسى الذى كان يحبه ، والعلبة مصنوعة من المخمل الأحمر وهي أشبه بمجلد كتاب .. التفت لها وقال : « لن أقرأ كتابك هذا يا محمد .. لقد توقفت عن القراءة » . وفتحت كريمته العلبة وضحك عندما رأى فيها غير ما توقع .

#### العبودة إلى الجامعة

وعدنا جميعا إلى جامعاتنا .. وللأسباب سالفة الذكر عدنا في الصيف التالي للعمل في مصانع شيكاغو ، ثم إلى جامعاتنا . وتعرفت في أثناء وجودي في بوسطن على شاب فلسطيني نشيط أمريكي الجنسية هو موسى العلى من البيرة . وقامت بيننا صداقة متينة . وكان على وشك شراء مطعم . وعرض عليّ أن أشاركه بحصة إذا ساهمت بما توفر لدي من رأس المال ، وأن لا تكون لى أية علاقة بالمطعم إلا المشورة عند الحاجة . وشاركته بحصة متواضعة مما وفرته وطلب الى تسمية المطعم ، فسميناه « منار ستار » Manar Star . وأخذ المطعم يؤمن لى وله مبلغا قليلا من الدخل كل شهر . لكن سرعان ما توقف هذا الدخل ، فقد اختار الشريك أن يغامر بإدخال قسم في المطعم للأكل الصيني . ولم ينجح القسم الصيني . وأخذ القسم الصيني يقضى على دخل القسم الأمريكي . ونزل الدخل إلى الصفر ، وأخذت الخسائر تهدد استمرار المطعم . وعندما زرت موسى في مطعمه عرض عليٌّ ما انتاب المطعم ، وسألني ماذا يفعل ، واقترحت إقفاله بلا تردد ، وإلا فمصيره الافلاس . وأسرع موسى بإقفاله . وعند تصفية العمل ، أراد موسى أن يدفع لى حصتى مما بقى من رأس المال وهو ما يقارب المائة دولار . وطلبت إليه عدم تسديد هذا المبلغ لتبقى الشركة \_ ولو رمزيا \_ قائمة . وهكذا كان ، كنت التقى بموسى كل يوم أحد ويأخذ يحدثني عن طموحاته في المستقبل . وهو يصر على أن يصبح مليونيرا . وعدت إلى الوطن ، وبقى موسى في أمريكا ، ولا أدرى مدى ما حققه من طموحاته . كانت خبرة جديدة في عالم أمريكا الواسع الكبير .

وأتممت دراستى وحصلت على درجة البكالوريوس فى الحقوق وتخرجت . وكنت سعيدا جدا عندما سرت فى شهر يونية / حزيران عام ١٩٥٠ مع جمهور المتخرجين .. ألبس روب التخرج الأسود والكاب الأسود المزدان بشبرة ذهبية اللون . وعندما تسلمت من رئيس الجامعة شهادة الحقوق ، لم أكن أنوى إكمال دراساتى العليا مطلقا . لكن إلى أين أذهب ؟ فأنا رجل بلا وطن . ولم أجد أمامى إلا العودة إلى جامعة أخرى وهى جامعة بوسطن للحصول على درجة الملجستير فى الحقوق ، التى نلتها بعد سنة لأواجه المشكلة نفسها : إلى أين أذهب ؟ .. في هذا الوقت وصل ابن عمى صبرى الفرا ، الذى أصبح فيما بعد طبيبا أين أذهب ؟ .. في هذا الوقت وصل ابن عمى صبرى الفرا ، الذى أصبح فيما بعد طبيبا ودعوات النجاح . وتجاه هذه الحيرة قررت العمل للحصول على شهادة الدكتوراه . قدمت لى جامعة بنسلفانيا منحة دراسية ، وأقمت في ولاية بنسلفانيا تمشيا مع أنظمة الجامعة . ويعد أشهر قليلة . تلقيت رسالة من السفير فريد زين الدين مندوب سوريا الدائم لدى الأمم

المتحدة ، يعرض على العمل فى البعثة السورية بنيويورك . ويطلب إلى مقابلته . وبينت لفريد زين الدين الصعوبات التى تحول دون قبول ما عرضه على .. ذلك أننى مكلف بالاقامة فى الجامعة بمدينة فيلادلفيا لمدة سنة ، وهذه فى ولاية ثانية تبعد كثيرا عن نيويورك . وجاء الاستاذ فريد بفكرة العمل فى الأمم المتحدة مع البعثة السورية لمدة نصف أسبوع ، وأن يكون النصف الثانى فى الجامعة ، وأن تكون مدة الاقامة فى الجامعة سنتين بدل سنة واحدة . وجدت الفكرة ممتازة ، غير أننى ظننت أنها لا تتفق وأنظمة الجامعة ، وهى لذلك صعبة التحقيق . وفوجئت فى الأسبوع التالى بفريد بك يتصل بى ويزف لى خبر موافقة رئيس الجامعة ومجلس الأمناء على طلب الدولة السورية .

#### العمل في البعثة السورية

أخذت أعمل مع السفير فريد زين الدين السياسى البارع ، والدبلوماسى القدير ، وأعطانى صلاحية المشاركة في مناقشات الأمم المتحدة . وكانت المادة الأولى التي باشرت الإعداد لها ، والمشاركة في وضع أسسها هي : « المواثيق الدولية لحقوق الانسان » ، وقد أوليت هذه المادة اهتماما خاصا لأن كل ما كان يناقش حولها له ارتباط مباشر بالقضية الفلسطينية .

ونلت الدكتوراه في القانون الدولي سنة ١٩٥٨ . واستمر عملي مع الوفد السورى . وعندما نقل فريد جاء خلفا له السفير رفيق العشا . وكانت علاقاته العامة في الأمم المتحدة ممتازة . وكان لا يتردد في مساعدة كل ذي حاجة في المنظمة الدولية من العرب . كان تعاوني مع الاخ رفيق العشا على أحسن ما يرام فهو متميز بحب العمل الجماعي ، وخلق جوا من التفاهم بين أسرة الوفد . وبعد سنة انتقلت للعمل بمكتب جامعة الدول العربية في نيويورك حيث عينت رئيسا لقسم الأمم المتحدة بمكتب الجامعة . وكان مدير مكتب الجامعة السفير كامل عبد الرحيم وهو دبلوماسي مصري عريق . وكان أمين عام جامعة الدول العربية الدبلوماسي الكبير عبد الخالق حسونة باشا . وكان للباشا مكانته واحترامه بين الوفود العربية ، يعمل دائما على تحقيق وحدة الكلمة في الأمم المتحدة ، دقيق جدا في كل تصرفاته ، العربية ، يعمل دائما على تحقيق وحدة الكلمة في الأمم المتحدة ، دقيق جدا في كل تصرفاته ، الجامعات الأمريكية لتقديم المحاضرات فيها حول قضايا فلسطين والمغرب وتونس والجزائر والوحدة العربية وغيرها .

وفى عام ١٩٥٩، اتصل بى السفير الأردنى بواشنطن السيد مدحت جمعة «أبو مازن »، وأبلغنى بأنه تلقى برقية من دولة سمير الرفاعى رئيس وزراء الأردن آنذاك يعرض على العمل فى وزارة خارجية الأردن . لم أقابل رئيس الوزراء إلا مرة واحدة ، وكان الأخ المرحوم عبد المنعم الرفاعى والأخ زيد الرفاعى قد اقترحا اسمى للعمل فى وزارة الخارجية الأردنية . وطلبت من السفير اعطائى مهلة للتفكير فى الأمر . واستشرت أخى

قاسم ، والصديق فريد زين الدين ، كلاهما شجعنى على القبول ، وقبلت العرض ، وكانت مهمتى الأولى في الامم المتحدة . وخلال أقل من سنة تغيرت حكومة الرفاعى ، وخلفتها حكومة هزاع المجالى ونقلت إلى عمان ، ثم عدت إلى الامم المتحدة لأصبح الرجل الثانى في البعثة ، وكان الرجل الأول فيها هو عبد المنعم الرفاعى . أما فريد خورشيد جارى ف حى النزهة بيافا الذى رافقنى على الباخرة فقد نال درجته في الهندسة ، ولأن مدينته قد احتلت من قبل اسرائيل فقد تزوج وسكن في عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية واشنطن . حضرت في ديسمبر / كانون الأول ١٩٨٤ حفل استقبال أقامه أبو الهدى تاجى وحرمه ، وهو رجل أعمال ، والتقيت بفريد هناك ، كانت مفاجئة له ولى ، فهذا أول لقاء منذ عشرين سنة استعرضنا فيه الذكريات .

#### وفاة الوالدة الحسية

في إحدى الأمسيات تأجلت اجتماعات الجمعية العامة بعد مناقشات مملة طويلة شاقة ، وذهبت إلى منزلى لانتظار ضيوف سيحضرون لتناول العشاء في حفل اقمته على شرف صديق زميل في وزارة الخارجية - هو حسن ابراهيم - وقبل الصعود إلى منزلى ، توقفت عند صندوق البريد الخاص في العمارة ووجدت رسالة تنتظرني من أخى قاسم . كانت رسالة طويلة أثارت قلقي لأنني لم أعتد تلقي رسائل من أخى تتعدى نصف الصفحة ، أو صفحة واحدة على الأكثر . تساءلت هل أقرأها الآن أم بعد العشاء لأن الضيوف على وشك الوصول ، وقررت تلاوتها بسرعة .

تبدأ الرسالة بملاحظات حول طفولتى وذكرياتنا المستركة ، وأشار إلى مدرستى وإلى ليلة البرزان مع توفيق . وذكر الخيول التى أحببتها ، والتى كثيرا ما سببت لى المشاكل . وتعرض بعد ذلك إلى حنان والدتى فى الأزمات والمشاكل ، وحبها الخاص لى لأننى الابن الوحيد الذى لم ير أباه . وأخذت استغرب أن يذكر أخى كل هذه الأمور فى رسالة طويلة . ولماذا اسرد هذا التاريخ القديم والحديث ؟ ولماذا الآن ؟ . . واستمر أخى يتحدث عن أمى ويتعرض لتفاصيل دقيقة تبرز مآثرها وحنانها الذى يفوق حنان كل الأمهات . وبدأ الخوف على أمى يشق طريقه الى قلبى . لا أريد إن تموت أمى وأنا البعيد عنها كل هذا البعد . أريد أن أعود من وراء المحيطات لأراها بخير وصحة وعافية . أريد أن أراها مرة ومرة . وأخذت أن أعود من وراء المحيطات لأراها بخير وصحة وعافية . أريد أن أراها مرة ومرة . وأخذت المناد الم

الحياة لم تعد تقوى على النطق فأشارت إلى فستان كنت أهديتها أياه ، فعرف أخى أنها تشير لى فطمأنها ووعدها أن يساعدني على الزواج القريب فأطمأنت وابتسمت ثم فارقت الحياة .

وقبل أن أعيد الرسالة إلى غلافها ، طرق بعض الضيوف الباب فأسرعت لاستقبالهم وتركت الرسالة على سرير النوم . وأخذ الضيوف يتوافدون . وأخذت أجاملهم والموسيقى العربية تملأ البيت والكل يضحك ويتجاوب مع انغام الموسيقي بأصوات جميلة ومرح لا يعرف الحدود . والكل يشعر أنني أسعد مضيف تلك الليلة . تناولنا العشاء . وعند نهاية السهرة كنت وعدت صديقى حسن ابراهيم أن أذهب معه وبعض الأصدقاء لقضاء باقى السهرة في نيويورك التي لا تنام . وعدت وحسن في الثانية صباحا إلى المنزل ليقيم معى إلى أن يغادر إلى عمان . ذهب إلى غرفته وتمنيت له ليلة سعيدة ، وعدت إلى غرفة نومى لأجد الرسالة ما زالت قابعة على فراشى . وعادت لى كل ذكرياتي مع الوالدة في لحظة . ولم أعد استطيع إخفاء شعورى أكثر من الساعات الست التي مرت .. انفجرت باكيا وسمعنى ضيفي وجاء راكضا مندهشا مستغربا . لم يفهم ما الذي حدث ، ووجد الرسالة على الفراش فقرأها . وكان حزينا جدا ومستغربا ، لم يفهم كيف استطعت التمثيل عليهم طيلة هذه المدة .. كيف تحملت كل هذا ؟ .. لماذا نفذت الوعد وسهرت معهم بعد العشاء ؟ .. كيف استطعت إخفاء شعورى السعاد ضيوق ؟ . وسألنى : كيف تحملت كل هذا ؟ طلبت إليه أن ينسى كل هذا ، وأن يذهب إلى النوم . ذهب حسن وبقيت وحدى مستلقيا على فراشي . انظر لسقف الغرفة الأبيض وأتذكر كل كلمة جاءت في هذه الرسالة عن طفولتي ووالدتي وحبها وتعلقي بها . كنت أراها في كل ذكري مرت أمامي .. أرى المرأة التي وهبت كل حياتها الأطفالها ولي على وجه الخصوص . لم أر أبي وها أنا قد فقدت أمى التي فارقت الدنيا ولم تودعني وأنا في بلاد الغربة . كنت في هدوء تلك الليلة أشعر أنني اسمع صوتها وأصغى إلى نصائحها وتوجيهاتها . انتابني شعور غريب في تلك اللحظات من الليل .. لم استطع النوم بعد ذلك وطال انتظار الفجر ..

قضيت الليل الطويل أفكر في هذه الوالدة العظيمة . شعرت بالوحدة وشعرت بنوع من الاحباط لأننى لم أحضر جنازتها . ولأننى لم أحضر الجنازة شعرت أنها لم تمت . كانت وصيتها أن تدفن فورا واجراءات اللحاق بالجنازة طويلة ومعقدة . وهذا هو حال كل فلسطيني يعيش بعيدا عن الأهل . حرية التنقل بين دول الوطن الواحد معقدة بالنسبة للفلسطينيين . هم نوع آخر من المواطنين : إنهم محرومون من كثير من مثل هذه التسهيلات التي هي تسهيلات عادية وبديهية بالنسبة للآخرين . لكن هذا قدرهم الذي يتحملونه بروح عالية ، لأنهم مؤمنون بالله وبالوطن وبان الوضع لابد ان يتحملونه بروح عالية ، لأنهم مؤمنون بالله وبالوطن وبان الوضع لابد ان يتحملونه بروح عالية ، لأنهم مؤمنون بالله وبالوطن وبان الوضع لابد ان يتحملونه بروح عالية ، لأنهم مؤمنون بالله وبالوطن وبان الوضع لابد ان

كنت متعلقا بأمى كثيرا فى اثناء طفولتى وبعدها . اذكر اننى كنت انام فى حضنها عندما كانت تجلس لاعداد بعض شؤون البيت ، وتأخذ تغنى لى كى أنام . وكانت أغانيها وطنية حزينة تتساقط على أثرها الدموع من عينيها . وكانت هذه الدموع أحيانا تسقط على

خدى . وهى دموع حارة . واستيقظ مذعورا فتحضننى وتضمنى إلى صدرها وتقبلنى فأنام ثانية .. لم أكن أفهم لماذا هذا النوع من الأغانى الوطنية الحزينة . ولماذا الدموع المنهمرة من عينيها ؟!

وعندما جئت إلى الولايات المتحدة الأمريكية للدراسة كانت تبعث لى الرسائل « لا شيء مستحيل في هذه الحياة .. أي شيء يستطيع غيرك عمله .. تستطيع أنت عمله كذلك .. » .

ورغبتى الآن هى أن أزور قبر أمى .. هناك في خان يونس . رغبتى أن أسير في المقبرة ، وأن أشعر أننى أمشى في جنازة والدتى . أريد أن أجلس إلى جانب قبرها وأتلو بعضا من آيات الذكر الحكيم هناك . رغبتى أن أجلس في هدوء القبور لساعة أو أكثر . لكن حتى هذا مستحيل في هذه الأيام . إن وطنى محتل من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلية ، وحتى المقبرة لم تعد تنعم بالهدوء . لا أستطيع الوصول إلى بلدى ، فالاسرائيليون هناك ...!! .



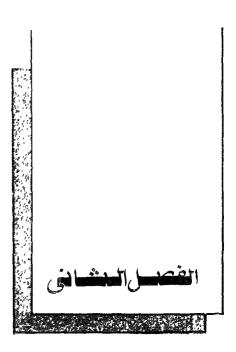

# القفنية الفلسطينية .. ومراجلها

« لا شيء يمكن ان يغنى عن حاجة الشعب لكى ينتظم في دولة في الأرض التي يعيش فيها والتي تخصه ».

يعقوب تايفرمان مؤلف ومحرر صحفى يهودى ارجنتينى وهو من الكتاب الذين لهم عمود خاص في الصحف



عندما أصبحت ممثلا لدولة عضو في الأمم المتحدة ، صرفت وقتا طويلا أدرس بعمق النزاع الفلسطيني ــ اليهودى والقضية الفلسطينية من جذورها . وجدت أن حقوق الشعب الفلسطيني معترف بها قبل الاسلام وبعده ، وأن سكان فلسطين كانوا عربا . وأن فلسطين كانت وطن الفلسطينيين قبل أن يكون أى يهودى فيها . وأن المؤتمر الصهيوني الأول أراد التنكر لهذه الحقوق وخلق دولة يهودية على تراب الشعب الفلسطيني .

وجرت محاولات كثيرة لتحقيق ذلك . منها مفاوضة السلطان عبد الحميد عندما كانت فلسطين جزءا من الدولة العثمانية . وعندما ذهب هرتسل لاغراء السلطان بحل مشاكل الدولة العثمانية المالية مقابل فلسطين ، كان رد السلطان :

« لا أستطيع أن أعطيك ما تريد . أنت تريد الأرض . والأرض ليست لى بل هي الشعبي » .

وفيما يلى النص الكامل لرسالة السلطان عبد الحميد الموجهة لسماحة الشيخ محمود أبى الشامات حول الموضوع:

تعريب الكتاب الوارد من المرحوم السلطان من سلانيك ـ باللغة التركية ـ بتاريخ ٢٢ سبتمبر/ أيلول ١٣٢٣ إلى رشادة العلامة المرحوم الاستاذ الشيخ محمود أبى الشامات المتعلق بأسباب خلعه من خلافته الاسلامية .

#### ياهـــو

#### بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد رسول رب العالمين وعلى أله وصحبه اجمعين إلى يوم الدين .

أرفع عريضتى إلى شيخ الطريقة العلية الشاذلية ، إلى مفيض الروح والحياة ، إلى شيخ أهل عصره الشيخ محمود أفندى أبى الشامات وأقبل يديه المباركتين راجيا دعواته الصالحة .

بعد تقديم احترامى ، أعرض أننى تلقيت كتابكم المؤرخ فى ٢٢ مارس / آذار من السنة الحالية ، وحمدت المولى وشكرته أنكم بصحة وسلامة دائمتين .

سيدى : إننى بتوفيق الله تعالى مداوم على قراءة الأوراد الشاذلية ليلا ونهارا ، وأعرض أننى ما زلت محتاجا لدعواتكم القلبية بصورة دائمة .

بعد هذه المقدمة أعرض لرشادتكم ، وإلى أمثالكم أصحاب السماحة والعقول السليمة المسالة المهمة الآتية كأمانة في ذمة التاريخ .

إننى لم اتخل عن الخلافة الاسلامية لسبب ما ، سوى أننى . . بسبب المضايقة من رؤساء جمعية الاتحاد المعروفة باسم ( جون تورك ) (\*) وتهديدهم اضطررت وأجبرت على ترك الخلافة .

إن هؤلاء الاتحاديين قد أصروا وأصروا على بأن أصادق على تأسيس وطن قومى الليهود في الأراضى المقدسة (فلسطين). ورغم إصرارهم فلم أقبل بصورة قطعية هذا التكليف. وأخيرا، وعدوا بتقديم (١٥٠) مائة وخمسين مليون ليرة انكليزية ذهبا، فرفضت هذا التكليف بصورة قطعية أيضا، وأجبتهم بهذا الجواب القطعى الآتى:

( إنكم لو دفعتم ملء الدنيا ذهبا - فضلا عن ( ١٥٠ ) مائة وخمسين مليون ليرة انكليزية ذهب - فلن أقبل بتكليفكم هذا بوجه قطعى . لقد خدمت الملة الاسلامية والأمة المحمدية ما يزيد على ثلاثين سنة فلم أسوّد صحائف المسلمين آبائى وأجدادى من السلاطين والخلفاء العثمانيين . لهذا لن أقبل بتكليفكم بوجه قطعى أيضا ) .

<sup>(\*)</sup> تركيا الفتاة

وبعد جوابى القطعى اتفقوا على خلعى . وأبلغونى أنهم سيعيدوننى إلى سلانيك ، فقبلت بهذا التكليف الأخير .

هذا وحمدت المولى ، وأحمده أننى لم أقبل بأن ألطخ الدولة العثمانية والعالم الاسلامى بهذا العار الأبدى الناشىء عن تكليفهم بإقامة دولة يهودية فى الأراضى المقدسة ( فلسطين ) .

وقد كان بعد ذلك ما كان ، ولذا فإننى أكرر الحمد والثناء على الله المتعال ، وأعتقد أن ما عرضته كان كافيا في هذه .

الثم يديكم المباركتين ، وأرجو واسترحم أن تتفضلوا بقبول احترامى ، سلامى إلى جميم الاخوان والأصدقاء .

يا أستاذي المعظم،

لقد أطلت عليكم البحث ، ولكن دفعنى لهذه الاطالة أن تحيط سماحتكم علما ، وتحيط جماعتكم علما أيضا .

والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته .

فى ٢٢ سبتمبر/ أيلول ١٣٢٩<sup>(\*)</sup> خادم المسلمين عبد الحميد بن عبد المجيد

واستمرت المؤامرات الصهيونية إلى أن جاءت الحرب العالمية الأولى ، وعندها حصلت الحركة الصهيونية على وعد بلغور البريطانى بتاريخ ٢ نوفمبر/تشرين الثانى ١٩١٧ والذى أيد إنشاء وطن قومى لليهود على تراب فلسطين ، شريطة أن لا يجحف هذا الوعد بالحقوق الدينية والمدنية لغير اليهود في فلسطين ولا بحق اليهود في الدول الأخرى .

وواضح تماما أن البريطانى بلفور « وزير الخارجية » لا يملك شيئا في فلسطين لينقل ملكيته إلى اليهود . وأن الشعب الفلسطينى الذى هو صاحب الحق الوطنى في فلسطين لم يكن طرفا في هذا الوعد ولم يستشر بشانه ولم يوافق عليه ، بل قاومه واستمر في مقاومته حتى نهاية الانتداب . واستمرت مقاومة الدولة اليهودية بعد ذلك حتى يومنا هذا . وإن بريطانيا تستطيع إهداء اليهود إحدى الجزر البريطانية إذا شاءت ، لكنها لا تستطيع التصرف بحقوق الآخرين . .

<sup>(\*)</sup> تاریخ ترکی شرقی

ثم إن هذا الوعد يتعارض مع التزام بريطانيا للشريف حسين شريف مكة ، الذى . تعهدت بموجبه بتحقيق الاستقلال لجميع الشعوب العربية بما فيها شعب فلسطين .

لهذا استمرت مقاومة الدولة اليهودية بإمكانيات الشعب الفلسطينى المحدودة ولكن تحقيق النصر ضد الامبراطورية البريطانية والحركة الصهيونية العالمية ، كان أمرا مستحيلا . واستمر العدوان على فلسطين من إرهاب صهيوني ، واستعمار استيطاني ، وتوسم على حساب الفلسطينيين . واستمرت المقاومة الفلسطينية .

وفى اثناء دراستى للقضية ، تبين لى أن اللجنة الملكية الموفدة من بريطانيا عام ١٩٣٧ للتحقيق فى أسباب المظاهرات والمقاومة الفلسطينية قد توصلت إلى النتيجة الواضحة ، وهى أن بريطانيا لم تلتزم بإنشاء « دولة يهودية » ، بل تعهدت بتسهيل « نمو وطنى » . . أما أن يتطور الوطن إلى دولة ، فهذا يعود إلى مدى مقدرة اليهود على التوسع في هذا الوطن وتطويره ليصبح دولة .

ومن هنا أخذ اليهود ، بإيحاء بريطانيا ومعرفتها ، يضاعفون الهجرة بالطرق غير المشروعة إلى فلسطين . . ويسعون إلى تملك الأرض والاستيلاء عليها لتحقيق الدولة .

### إحالة القضية للأمم المتحدة

في عام ١٩٤٧ وبعد الكثير من التخبط والمخالفات ، قررت بريطانيا التخلى عن المتداب فلسطين وإحالة القضية إلى منظمة الأمم المتحدة . وطالبت الأمم المتحدة بإدراج القضية في جدول أعمال الدورة العادية للجمعية العامة . كما طالبت بدورة خاصة لتشكيل لجنة لدراسة القضية والإعداد لعرضها على الدورة العادية .

وبعد موافقة أكثرية الأعضاء على الاقتراح بعقد دورة خاصة ، عقدت الدورة من ٢٨ أبريل/نبسان إلى ١٥ مايو/أيار ١٩٤٧ . وكانت المادة الوحيدة في جدول أعمالها هي المادة المعترجة من بريطانيا لتشكيل لجنة خاصة لإعداد دراسة مبدئية للقضية . وتقدمت مصر والعراق ولبنان والمملكة العربية السعودية وسوريا بطلب إدراج مادة أخرى تدعو إلى إنهاء الانتداب على فلسطين وإعلان استقلالها ، غير أن الجمعية العامة رفضت هذا الاقتراح ، وشكلت اللجنة الخاصة التي اقترحت تقسيم فلسطين إلى دولتين : واحدة يهودية ، وشكلت اللجنة الخاصة التي اقترحت تقسيم فلسطين إلى دولتين : واحدة يهودية ، والثانية عربية . وقد تبع تقرير اللجنة مناقشات طويلة ركزت فيها دول كثيرة على أن ما جاء في وعد بلفور حول وطن قومي للشعب اليهودي ، سواء كان معناه وطن أو دولة ، يتعارض مع الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني . ومع ذلك فنتيجة للضغوط الكثيرة التي جرت على الدول الصغيرة والتي سيرد ذكرها في مكان آخر من هذا الكتاب ، اوصت الجمعية العامة بتاريخ الصغيرة والتي سيرد ذكرها في مكان آخر من هذا الكتاب ، اوصت الجمعية العامة بتاريخ المخوية وامتناع ١٠ عن

التصويت بتقسيم فلسطين إلى دولتين: واحدة يهودية ، والثانية عربية . ومكذا أنشأت للأقلية اليهودية في فلسطين بقوة السلاح دولة في ١٥ مايو/آيار ١٩٤٨ . أما الشعب الفلسطيني فقد أعلن أن هذه التوصية تخالف الميثاق ، وهي غير قانونية ، وأنه لا يجوز تقسيم البلاد ضد رغبة الأكثرية الساحقة من سكانها . وطالبت المجموعة العربية برفع جميع هذه النقاط إلى محكمة العدل الدولية للبت فيها ، لمعرفة مدى قانونية ما اتخذته الجمعية العامة من إجراء . وضاعفت الولايات المتحدة جهودها وضغوطها وتهديداتها للدول الصغيرة لافشال هذا الاقتراح . وهكذا كان .

كانت الدول العربية ترى ان الحل الأمثل الذى لا يؤدى إلى سفك الدماء هو خلق دولة علمانية للعرب واليهود في فلسطين وإنشاء كانتونات ، كما هو الحال ف سويسرا . لكن هذا ما قاومه وايزمان بكل شدة .

واليوم ، أصبحت فلسطين جميعها محتلة من قبل إسرائيل مضافا إليها أراض لسوريا ولبنان . والشعب الفلسطيني بعضه طرد من دياره ، وبعضه بقى تحت الحكم والتعسف الاسرائيلي . والذين طردوا لاجئون منتشرون في جميع بقاع العالم ، ومحرومون من حقوقهم الوطنية المشروعة .

هذه هى خلفية حروب الثمانية والثلاثين عاما الماضية . . لم يكن دور الشعب الفلسطينى فيها غير مقاومة مشروعة لاحتلال غير مشروع .

سأتحدث عن حرب الأيام الستة في مكان أخر من هذا الكتاب. وما أريد أن أقوله الآن: إن سفير إسرائيل قد كرر بتاريخ ١١ أكتوبر/تشرين الأول ١٩٦٩ في الجمعية العامة للأمم المتحدة شعاره المفضل، وهو أن العرب هم الذين بدأوا الحرب عام ١٩٦٧ . . وكرر خرافة أن الحروب الثلاث في ١٩٤٨ ، وفي ١٩٦٧ ، قد بدأها العرب . والعكس هو الصحيح ، فقد ثبت أن الاسرائيليين قد اختاروا السنوات الانتخابية لبداية جميع هذه الحروب، ولم يعد الاسرائيليون ينكرون ذلك .

وحقيقة أن الاسرائيليين هم الذين بدأوا حرب عام ١٩٦٧ أصبحت اليوم معروفة للجميع ، خصوصا بعد ما ذكره قائد الطيران الاسرائيلي موردخاى هود لجريدة «الصنداى تايمز» اللندنية بتاريخ ١٦ يولية / تموز ١٩٦٧ حول خطة اجتياح الأراضي العربية بقوله:

« سنة عشر عاما من التخطيط دخلت في الثمانين دقيقة الأولى من حرب ١٩٦٧ . لقد عشنا مع الخطة ، ونمنا مع الخطة ، وأكلنا الخطة إلى أن أحسنا التدريب عليها لدرجة الكمال » .

هذا يرضح مجمل القضية الفلسطينية ، قهى قضية تاريخها سلسلة من اعمال

اللاعدالة التى ترتكب ضد شعب برىء ليست له جماعات ضغط (لوبى) فى واشنطن ، ولا يتمتع بالوسائل التى تتمتع بها إسرائيل ليسمع صوته لامريكا ، ولهذا ، فإن المشاكل قد بدأت حتى قبل مولد الدولة اليهودية على تراب الشعب الفلسطيني .

### دبر باسين وطرد السكان

ومع الوقت تعمقت في دراستي لأسباب رحيل بعض الشعب الفلسطيني إلى خارج وطنه . ووجدت الجواب في كتاب «يا قدس » الذي كتبه كاتبان ... أمريكي وفرنسي ... هما لاري كولنز ودومنيك لابيير . والكتاب يبين بالحجة والاثبات دور « الإرجون » و « شتيرن » وغيرهما من المنظمات اليهودية الارهابية في تحقيق ذلك . فعندما أرادت هذه المنظمات إرهاب الشعب الفلسطيني ، لجأت إلى المذابح والابادة على نحو لم يشهد العالم له مثيلا . هذه مجزرة دير ياسين يتحدث عنها الكاتبان ويقولان : « إن أحد أبطال هاتين المنظمتين أطلق رصاصته في عنق أمرأة كانت حاملا في شهرها السابع ، وبعدها بقر بطنها بسكين » ، وأمرأة ثانية قتلت « عندما كانت تحاول إنقاذ الجنين من بطن أمه الميتة » . ويتحدث الكتاب عن مجازر أخرى ارتكبت في بيت بعد آخر : « وتحولت دير ياسين شيئا فشيئا إلى جهنم مملوءة بالصراخ ، وانفجار القنابل ، ورائحة الدم والبارود والدخان . . واستمر مجرمو هذه المذابح بالصراخ ، وانفجار القنابل ، ورائحة الدم والبارود والدخان . . واستمر مجرمو هذه المذابح في ارتكاب جرائم القتل والنهب ، وأخيرا الاغتصاب » .

لم يذكر زعيما إرجون وشتيرن «بيجين وشامير » مسئوليتهما عن ذلك . ويشير ملف المخابرات البريطانية «سي ـ اى ـ دى » إلى يوميات مندوب الصليب الأحمر بتاريخ ١٧ و ١٥ ابريل / نيسان ١٩٤٨ ، التي جاء فيها أن ضابطا بريطانيا زار قرية سلوان المجاورة ، حيث يقيم مئتان إلى ثلاثمائة لاجيء من دير ياسين وقام باستجوابهم . وتوصل الكاتبان إلى النتيجة التالية : « لا شك أن مآسي جنسية قد ارتكبها اليهود ، وأن عددا من بنات المدارس الصغار قد اغتصبن ، ثم ذبحن ، وأنه اعتدى جنسيا على نساء كبار السن ، وأن قصة معروفة لفتاة قد قطعت نصفين ، وأن عددا من البنات القاصرات قد ذبحن وقتلن » . أما مندوب الصليب الأحمر الدولي فقد قال : « رأيت امرأة مسنة قالت إن عمرها على ١٠٤ سنوات ضعربت على رأسها بمؤخرة البندقية ، وأن أساور النساء قطعن من أيديهن ، والخواتم أخذت من أصابعهن ، وبعض أذان النساء قد قطعت من أجل سرعة الحصول على حلقانهن » . هذه وثائق وردت في الكتاب . وقد أضاف رينيه ، مندوب الصليب الأحمر في مذكراته :

« أول شيء رأيته هو أفراد يركضون يدخلون البيوت ثم يخرجون منها ويحملون أسلحة « استن » والبنادق والمسدسات والسكاكين ، كان منظرهم أشبه بالمجانين . رأيت فتاة جميلة حاملة خنجرا ملطخا بالدماء . سمعت صراخا يقول : ما زلنا نقوم بعمليات التنظيف .

« أما صديقى الألمانى ـ الذى تدخل للسماح لرينيه بزيارة القرية لأنه مدين بحياته إلى الصليب الأحمر ـ فقد أوضح : « كان هذا يذكرني بقوات النازية التي رأيتها في أثينا » .

وكتب رينيه في مذكراته وهو مرتعب:

« فتاة صغيرة طعنت رجلا مسنا وعجوزا مسنة وهما مختفيان يرتعشان خلف كوخهما » .

وأضاف كاتبا «يا قدس»:

« أصبيب رينيه بحالة دوار ودوخة مما رأى ، واندفع في طريقه ودخل أول بيت وصله » .

وهذا ما كتبه في مذكراته:

« تمزق كل شيء بعنف . جثث منثورة هنا وهناك ، لقد قاموا بعملية تنظيف ، بالبنادق والسكاكين ، وأي إنسان يستطيع أن يشاهد ذلك » .

أضاف مسؤول الصليب الأحمر أنه رأى في أثناء مروره بين القتلي شيئا يتحرك ، وانحنى ليراه ، فوجد قدما صغيرا ما زال دافئا ، وقدر أن دفء القدم يدل على أن الجريمة حديثة ، وأن الطفل ما زال حيا . تبين أن هذا القدم هو لطفلة عمرها ١٠ سنوات فتش عليها بين الجثث ووجدها ما زالت حية رغم جروحها ، وحملها رينيه وكلف مرافقه الألماني بنقلها إلى سيارة الاسعاف . وطلب بغضب أن يسمح له بالتفتيش عن الجرحى بين القتلى . ووجد ف طريقه امرأة مسنة نصف مشلولة من الخوف مختبئة وراء كوم من الخشب ، ورجلا يحتضر . قدر مسيو رينيه أنه رأى حوالى مائتى جثة ، إحداها : « لامرأة حامل في ثمانية أشهر مضروبة في معدتها مع حروق الرصاص على لباسها ، مما يدل على أن الرصاص اطلق عليها عن قرب » . ولم يتم رينيه تحقيقه ، فقد أمره قادة إرجون وشتيرن بالعودة إلى القدس . وعاد ومعه من أنقذ من الجرحى . والعدد الآخر الذي لم يستطم انقاذه ترك ليموت لعدم العناية .

وقبل قرار التقسيم كادت الحركة الصهيونية ترتكب أبشع جريمة في مدينة لندن ـ جريمة لو تمت لكانت من أبرز جرائم إبادة البشر التي كانت تستخدمها للحصول على وطن في فلسطين . ففي كتاب آرييه الياف الارهابي ـ وهو زميل اسحق شامير<sup>(\*)</sup> ـ يعترف فيقول :

« كان يبدو لى أننى استنفدت كل أساليب حرب الارهاب العادية وبدأت افكر في طرق

<sup>(\*)</sup> انظر كتاب «ليحى ، لمؤلفه أربيه الياف . ترجمة ونشر دار الجليل ـ عمان ـ صفحة ٢٣١ ـ ٢٣٢ .

أخرى لمحاربة البريطانيين . بدأت أفكر في تلويث مصادر المياه في لندن بجراثيم الكوليرا . كان ذلك في مطلع عام ١٩٤٨(\*) . كان يبدو أن حربا جرثومية من شأنها إلحاق ضربة قوية تهز كيان بريطانيا وتدفع إلى الأمام وبقوة نضالنا من أجل تحرير بلادنا . أرسلت من أجل ذلك أفضل شبابنا في باريس ، وهو « برتران » ، الذي كان مسؤولا عن دائرة المياه في بلدية باريس . وقد ذهب في أجازة إلى لندن في باديء الأمر كي يتعرف على مصادر المياه التي تغذي لندن ، وكيفية الوصول إلى هذه المصادر وتلويثها بجراثيم مرض الكوليرا حتى يقع الوباء في لندن . ففي معهد باستير في باريس \_ الذي كان من المقرر أن يزودني بكميات من جراثيم مرض الكوليرا - كان يعمل عدد كبير من الأطباء وكانوا متحمسين لأسلوب منظمة « ليحي » في حربها ، ويعتبرونه الطريقة المثل لتحقيق الاستقلال . كنا بحاجة إلى مئات الزجاجات التي تحتوي على أقوى جراثيم الكوليرا ، وذلك حتى نتمكن من ايصال هذه الجراثيم إلى كل بيت في لندن .

طلبت من الأطباء اليهود في معهد باستير تزويدى بألف زجاجة من جراثيم الكوليرا ، وبدأ الأطباء فورا تحضير الكمية المطلوبة . وبدأت بإعداد عشرة من خيرة رجالنا لكى يقوموا بمهمة نقل الزجاجات إلى لندن وإفراغها في مصادر المياه فيها . وضعت الزجاجات بعد تجهيزها بالجراثيم في حقائب ، وكانت جاهزة للنقل . غير أن العملية توقفت بعد أن صدر قرار التقسيم .

هذه معلومات جديدة عن جريمة الكوليرا ومذبحة دير ياسين لم يعرفها القارىء العربي ، لأن وثائقها ظهرت مؤخرا . وكذلك كتاب لسولز بيرجر أحد اصحاب جريدة « نيويورك تايمز » ، الذي يقول في مذكراته بتاريخ ٢٤ يولية / تموز ١٩٤٨ ، التي دونت في تل ــ أبيب بعد سبعين يوما من قيام الدولة اليهودية : إنه كان يكتب رسالة على الآلة الكاتبة. عندما قرع باب غرفته وتلقى رسالة تفيد أن شابين وسيمين في صالة الفندق بانتظاره . نزل لمقابلتهما ووجد أنهما يهوديان من إفريقيا الجنوبية ، وأنهما جاءا كصهيونيين للعمل مع عصابة شتيرن . يقول الكاتب في مذكراته : إنه أسقط في يده عندما سمع أن جماعة شتيرن ينوون اغتيال الكونت برنادوت ، وأنهم يرفضون اقتراحاته التي تقدم بها في تقرير رُفع للأمم المتحدة . ويقول سوار بيرجر : إنه بعد ذلك طلب مقابلة مناحم بيجن رئيس عصابة الإرجون ، لكنه رفض استقباله وارسل له يقول: « لابد من تحقيق الدولة في جميع فلسطين وشرق الأردن التي هي ارض اسرائيل. وأن الإرجون ستعمل للوصول إلى الحكم عن طريق أوراق الانتخاب لا رصاص القوة ، By Ballots not Bullets . وقال إنهم يرفضون التقسيم » . وبالفعل اغتيل برنادوت في ١٧ سبتمبر/ايلول ١٩٤٨ . وقد أكد أمين عام الأمم المتحدة ـ تريجفي لى ... لكاتب « النيويورك تايمز » أن برنادوت قد تفاهم مع بريطانيا وأمريكا على ما جاء في تقريره من توصيات قبل تقديمه ، وقال له أيضا إن برنادوت كان معروفا بتاييده لليهود وانه منحاز لهم ، ومع ذلك فقد قتلته أيدى عصابة شتيرن . وكان رد مجلس الأمن في اليوم التالي على هذه الجريمة لا يتعدى « قرارا سخيفا بدفع نفقات الجنازة » .

<sup>( \* )</sup> هناك خطأ مطبعي .. المقصود عام ١٩٤٧ ، لأن قرار التقسيم صدر بتاريخ ٢٩ نوفمبر/تشرين الثاني ١٩٤٧ .

وذكر الرئيس الأمريكي السابق هاري ترومان في مذكراته أن برنادوت قد اقترح في سبتمبر/ أيلول ١٩٤٨ ايجاد نوع آخر من التقسيم ، بإعطاء الجليل الغربي في شمال فلسطين إلى اسرائيل على أن يترك النقب في الجنوب إلى العرب . وأضاف ترومان :

«لم يعجبنى هذا التغيير لأنه يظهر لى كإعادة ترتيب يعطى بموجبها العرب منطقة النقب التى ما زالت باقية من أجل الاستيطان اليهودى . وإذا نظر المرء إلى الخريطة وراى كيف يظهر مشروع التقسيم ، فلا شك أن خطة برنادوت فيها تحسين لفكرة التقسيم ، فهى تقلل من عدد نقاط الخلاف على خط الحدود الطويل بين اليهود والعرب . على كل حال ، فقد أبلغ وزير الخارجية الأمريكية جورج مارشال الأمم المتحدة أن هذا الاقتراح كما يبدو له هو عادل وسليم » .

وفى يولية / تموز ١٩٧٤ جاء بيجن كما تنبأ إلى الحكم . واستقبل الرجل الذى أعدم جنود بريطانيا وعلق الجثث على أغصان الشجر فى لندن وواشنطن بكل احترام وبسط له السجاد الأحمر فى المطار، وعومل كأحسن ما يعامل رئيس وزراء ..

واستمر بيجن يعمل من أجل التوسع ، معلنا صراحة أن الأراضى الفلسطينية المحتلة عام ١٩٦٧ ، الضفة الغربية وقطاع غزة ، هى جزء من « أرض إسرائيل » . وأعلنت إسرائيل ضم القدس ، ثم مرتفعات الجولان السورية زاعمة أنها ضرورية لأمن إسرائيل . ثم قام بيجن بحرب ضد لبنان وأرسل جيوشه هناك في يونية / حزيران عام ١٩٨٢ . ومنذ اجتياح لبنان ، بدأت إسرائيل تقيم القواعد للسيطرة على جنوب لبنان بزعم أن الأنهار والينابيع والمناطق الخصية ضرورية لأمن اسرائيل . وانضم لبيجن عدد من السياسيين الاسرائيليين .. وأخذ يقول بصراحة : إن شرق الأردن هو جزء من الوطن الاسرائيل .



المفصل المشائث

# مجزرة كفرقاسم والهلاق النار على طلاب فزيت "بدرس"

« لا شك أن الشياب الاسرائيلي ...
في أيام قادمة ...سياخذون الطريق القديم لعمواس باحثين عن مكان للنزهة والاسترخاء ، وسينتشرون تحت هذه الأشجار يضحكون ويلعبون ، لكن ستكون هناك بين اغصان الشجر اشباح تقول لهم : هذا أثر جيرانكم ».

مايكل آدمز مؤلف ومساهم بالكتابة في صحيفة « الجاربيان » اللينية



انتهت حرب ١٩٤٨ بتوقيع أربع اتفاقيات هدنة بين إسرائيل والدول المجاورة لها . كانت اتفاقيات أملتها ظروف عسكرية ، لا علاقة لها بالحلول السياسية . ومنذ توقيع هذه الاتفاقيات ارتكبت إسرائيل مخالفات كثيرة لها ، وتقدم الأردن بقضايا للجنة الهدنة الدولية المشتركة التى شكلت تنفيذا لهذه الاتفاقيات . كان يرأس لجنة الهدنة الأردنية الاسرائيلية المشتركة كبير مراقبى الهدنة وهو من قوات الأمم المتحدة . وكانت اللجنة تدين اسرائيل فى كل مرة ، وتدعوها إلى عدم تكرار مثل هذه المخالفات . وكنا ننقل ما توصلت إليه اللجنة إلى مجلس الأمن لاتخاذ اجراءات أكثر فعالية ضد اسرائيل ، لأن من اختصاص مجلس الأمن فرض العقوبات على اسرائيل ، لكن هذا لم يتم بسبب العلاقة المعيزة بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية . واقصى ما كان يحصل عليه الأردن من المجلس هو إدانة قوية لاسرائيل ، وإنذار لها بأن المجلس قد يعمد إلى الاجراءات الأخرى المنصوص عليها في الميثاق إذا ما تكررت هذه المخالفات . غير أن عدم اتخاذ اجراءات جدية من قبل المجلس شجع اسرائيل على ارتكاب المزيد من المخالفات والتحديات والاعتداءات .

وللإلمام بمكان المخالفات لاتفاق الهدنة والاستماع لاصحاب الأراضي هناك ، كنت اتعمد الذهاب في كل عام إلى الأردن لأرى على الطبيعة ماذا حدث خلال العام ، وكيف حدث ، وتعليقات المواطنين على ما تقوم به اسرائيل وتصديهم للعدوان الاسرائيلي . وكان هذا يساعدني كثيرا عندما أتقدم لمثل هذه القضايا إلى مجلس الأمن ، لأن هذا يضعني في الصورة الصحيحة لا الاكتفاء بما يصلني من تقارير . وكنت عندما أذهب إلى الضفة الغربية في كل عام وأمشى على خط الهدنة ، وأصعد إلى تلال القدس وأنزل إلى وديانها ، واتسلق جبال

الخليل وبنابلس، وازور المزارعين في حقولهم، والسكان في قراهم، كنت أشعر بسعادة كبيرة، وبتواضع كبير تجاه هذا المزارع المسن الصامد على الأرض يزرعها ويفلحها ويصر على البقاء عليها رغم تهديدات إسرائيل ويطشها. كنت أشعر بتواضع اكثر وأنا أسير في شوارع الانبياء وعلى الاراضي المقدسة . كان هذا الاصرار والتصدى الفلسطيني يعطياني قوة في الصعيد الدولى، وأشعر باعتزاز وفخر وأدافع عن حقوق هؤلاء الابطال مشجاعة وثقة .

كان رئيس الفريق الأردنى في لجنة الهدنة المشتركة شخصية عسكرية عالية الرتبة . كان يعد لى سيارة جيب وبرنامج الرحلة مع زملائه العسكريين على خط الهدنة ، ويرافقنى من السموع جنوبا إلى منطقة الحمّة في الشمال . وعندما أصل إلى مكان ما ، أبدا في الاستماع إلى الناس حيث يقصون على مشاكلهم : فهذا مزارع يرينى كيف ضم اليهود بالقوة بعض شبجرات زيتونه التي صرف وأبوه وجده من قبله حياتهم يحافظون عليها ، وهي مورد رزقهم . وهذا أخر يريني محصوله الذي صادره اليهود بعد أن قضى العام كاملا يحرث الأرض ويزرعها ويرعاها حتى إذا ما جاء موعد قطف المحصول ، جاء الاسرائيليون واستولوا عليه بقوة السلاح . وهذا مزارع يريني كيف أن منطقة فصل القوات المجردة من السلاح قد استولى عليها الاسرائيليون بالقوة وضموها إلى الأراضي التي يحتلونها .

وفى ٣١ مايو/آيار ١٩٦٧ ، أي قبل حرب الآيام السنة بخمسة آيام ، كنت في مجلس الأمن أسرد ما شاهدته في قرية بدرس في الضغة الغربية .. حيث قلت :

« عندما وصلت إلى بدرس ، زرت مدرسة أطفال على الجانب الأردنى من خط الهدنة . وإطفال هذه المدرسة لا يتجاوزون العاشرة من العمر . ومع ذلك ، فقد أطلق الجنود الاسرائيليون النار عليهم من الجانب الآخر من خط الهدنة ، عندما كانوا يلعبون في ساحة المدرسة . كان الجنود يطلقون الرصاص عليهم كأنهم طيور في لعبة صيد . لقد قابلت هؤلاء الأولاد ورأيت جراحهم ولاحظت أن معظمهم لا يخرجون إلى ساحة اللعب في أوقات الفراغ خائفين من المزيد من رصاص الاسرائيليين » . قلت لمجلس الأمن : إن هؤلاء الأطفال هم الآن ضحايا الخوف ، واعتقد أن من أقسى الجرائم تلك التي تجعل الطفل البرىء يقاسى . وحذرت مجلس الأمن من أن هؤلاء الأطفال سيكبرون بذكريات مرة . ووجهت السؤال إلى المقاومة المندوب الاسرائيلي : أتستغرب إذا انضم عدد من هؤلاء الأولاد إلى المقاومة المفلسطينية ؟؟ .

أذكر أننى أردت اختبار ذكاء هؤلاء الأطفال وقلت لهم

« ماذا لونقلنا مدرستكم شرقا ... أى بعيدا عن خط الهدنة » ، وكان رد . أحدهم السريع : « لا .. لا .. لا تفعل ذلك .. إذ لو فعلت سيلحق اليهود بنا وتصبح مدرستنا الجديدة هي خط الهدنة الجديد . هم يريدون أرضنا ، وخير لنا أن نبقى هنا للمحافظة عليها » .

وبعد خمسة أيام اجتاحت القوات الاسرائيلية الضفة الغربية وقطاع غزة . وقد أعلمني بعض الأصدقاء الذين جاءوا من هذه المناطق ، أن مدرسة هؤلاء الأطفال قد أزيلت ، وأن قرى عمواس ويالو وبيت نوية التي زرتها قبل أيام من الحرب قد هدمت بالبلدوزر بعد احتلالها نتيجة حرب ١٩٦٧ مباشرة . فقد جاءت البلدوزرات ولم تترك أثرا لهذه القرى . وحتى أسماء هذه القرى شطبت من الخرائط الاسرائيلية ، ولا وجود لهذه الاسماء اليوم إلا في كتاب الانجيل .

وعندما قام الصحفى المعروف مايكل آدامز بزيارة مكان القرى الثلاث ، كتب لصحيفة « الجارديان » اللندنية :

« لا شك أن الشباب الاسرائيلي ـ في أيام قادمة ـ سيأخذون الطريق القديم لعمواس باحثين عن مكان للنزهة والاسترخاء ، وسينتشرون تحت هذه الأشجار يضحكون ويلعبون ، لكن ستكون هناك بين أغصان الشجر أشباح تقول لهم : هنا أثر جيرانكم » .

ذكّرت مجلس الأمن ومندوب اسرائيل بهذه الكلمات ونقلتها في أثناء مناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة .. وقلت :

« سيكون الانجيل هو المذكّر الدائم ، ليس للاسرائيليين فحسب بل للضمير المسيحى في العالم . قد يود مندوب اسرائيل أن يعرف أن معظم الأولاد الصغار الذين قابلتهم في مدرسة بدرس أصبحوا ـ كما فهمت ـ مع آبائهم ومعظم سكان القرى جزءا من المقاومة » .

وقضية بدرس ليست الوحيدة فى تاريخ المارسات الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطينى فى الأرض المقدسة . فقد ذكرتنى بدرس بمذبحة كفر قاسم التى ارتكبت فى اكتوبر/تشرين الأول عام ١٩٥٦ ، أى قبل ساعات من الحرب واجتياح صحراء سيناء . هناك اعلن القائد الاسرائيلي منع التجول خلال مدة قصيرة ، وأمر جنوده بقتل كل من يخالف هذا الأمر من الفلسطينيين . وثار العالم للمذابح التى ارتكبت فى تلك الساعة ، وتطمينا له جىء بالقضية إلى محكمة اسرائيل المركزية ، وتبين للمحكمة فيما بعد الوقائع التالية :

- ١ ـ حددت اسرائيل يوم ٢٩ أكتوبر/ تشرين الأول ١٩٥٦ لاجتياح مصر.
  - ٢ ـ وضع الميجر ملنكى تحت تصرف البريجادير شدمى .
- ٣ ـ ف ذلك الصباح أعلن قائد المنطقة الوسطى الميجر جنرال زف تسور شدمى
   السياسة التي تتبع تجاه السكان العرب.
- 3 ـ طلب شدمى أن يعطى الصلاحية لفرض منع التجول في المنطقة التي وضعت تحت قيادته . ووفق على طلبه ، وعندها استدعى في الحال الميجر ملنكي واعطاه التعليمات بفرض منع التجول من الخامسة بعد الظهر حتى السادسة من اليوم التالى في كفر قاسم ، والقرى المجاورة لها . وأكد شدمى لملنكي أن ينفذ منع

التجول بكل دقة . وأضاف أن من يخالف منع التجول يجب أن يطلق عليه الرصاص في الحال .

وأوضح شدمى ردا على أسئلة ملنكى : «إن قتل رجل أفضل من تعقيدات اعتقاله » . وسأل ملنكى : ماذا عن العائدين من الحقول دون علم بمنع التجول ؟ ، فأجاب شدمى : « لا أريد أية عواطف . هذا سيكون من سوء طالعهم » . وسئل عن القتلى والجرحى .. فأجاب : « لا تهتم بهم . يجب ألا يكون هناك أى جرحى » . ووجه إليه سؤال آخر : ماذا عن الأطفال والنساء ؟ .. فرد : «يعاملون كأى انسان آخر » . وتلاه بسؤال آخر : ماذا عن العائدين من عملهم ؟ ، أجاب : «سيكون هذا من سوء حظهم . كما قال القائد » .

وأبلغ مختار (عمدة) القرية الساعة الرابعة والنصف مساءا انه سيبدا تطبيق منع التجول في الساعة الخامسة . واحتج المختار وقال : إن ابلاغ الأهالي في نصف الساعة الأخير أمر مستحيل ، وإن هناك أربعمائة من القرية يعملون خارجها ، ويتعذر إبلاغهم بقرار منع التجول .. ولم يجد هذا شيئا ، وأصبح مصير هؤلاء المزارعين الذي ينتظرهم عندما يعودون من حقولهم بعد يوم شاق من عملهم ، مصيرا مظلما . وخلال الساعة الأولى قُتل ٤٧ فلسطينيا ، معظمهم أولاد وبنات ، وتسع نساء في اعمار مختلفة .. عادوا جميعهم على الطريق الرئيسي ، إما سيرا على الاقدام ، أو باستعمال دراجات أو عربات تجرها بغال ، أو على ظهور الخيل .. جعلوهم جميعا يصطفون لاستقبال الرصاص ، لأنهم لم يلتزموا بأمر منع التجول الذي لم يعلموا بأمره .

وجدت المحكمة أن ملنكي وآخر يدعى دهان مذنبين بقتُل ٤٣ فلسطينيا ، وحكمت على ملنكي بالسجن ١٧ سنة ودهان ١٥ سنة . ووجدت الجاويش اوفر الذي نفذ معظم عمليات القتل مذنبا لقتله ٤١ فلسطينيا ، وحكمت عليه بالسجن ١٥ سنة . ووجدت أن جنودا أخرين مذنبون بقتل ٢٧ فلسطينيا ، وحكمت على كل مذنبون بقتل ٢٧ فلسطينيا ، وحكمت على كل منهم بالسجن ٧ سنوات . كانت الأحكام خفيفة ، ومع ذلك فقد نقلت القضية إلى محكمة العدل الاسرائيلية التي قررت أن الحكم شديد ، ولهذا فقد خففت المحكمة العقوية : ملنكي المنة ، ودهان ١٠ واوفر ٩ . وجاء رئيس الأركان واستعمل صلاحياته وخفف حكم ملنكي إلى ١٠ سنوات ودهان ٨ والقتلة الآخرين ٤ سنوات لكل منهم .

وتنافس قادة إسرائيل في تكريم أبطال مذبحة كفر قاسم بتخفيف العقوبة . ولهذا ، فقد خفف الرئيس الاسرائيلي حكم ملنكي ودهان إلى خمس سنوات لكل منهما . وجاء دور لجنة الافراج عن المساجين التي أمرت بشطب ثلث المدة . ويعني هذا أنه بعد ثلاث سنوات ونصف من ارتكاب المذبحة ، أصبح جميع مرتكبيها أحرارا يمشون في الشوارع بفرح واعتزاز! . ولزيادة الطين بلة عُين دهان الذي قتل ٤٣ فلسطينيا في دقائق ، ضابطا مسؤولا عن الشؤون العربية في بلدية الرملة ، والرملة هي المدينة العربية التي لم يكن فيها يهودي واحد قبل قيام الدولة اليهودية .

بينما كانت جرائم إبادة البشر هذه ترتكب فى كفر قاسم فى الشرق ، اجتاحت القوات الاسرائيلية قطاع غزة فى الجنوب وارتكبت مذبحة اخرى فى مدينة غزة ، ثم اتجهت إلى مدينة خان يونس حيث قتلت كل شاب وجدته فى المدينة . وشاهد مراقبو الامم المتحدة القتل وتفاصيل مذبحة خان يونس .. وتدخل همرشواد أمين عام الامم المتحدة وأرسل مراقبين جدد فى محاولة لايقاف المذبحة . وفى مناسبات مماثلة أثرت هذا الموضوع فى عدة اجتماعات لمجلس الامن والجمعية العامة .

ما سر إقدام الإسرائيليين على جريمة إبادة البشر ، بهذه القسوة بل بهذه الوحشية ؟ لماذا يقتلون المدنيين الأبرياء ؟ لماذا يقتلون بكل برود الرجال والنساء العائدين إلى بيوتهم من حقولهم ؟ لماذا يقتلون المزارعين في مزارعهم والأطفال في مدارسهم ؟؟؟ هل لأن سياسة الصهيونية تتطلع إلى القضاء على الشعب الفلسطيني برمته ، حتى تنعم إسرائيل بالاطمئنان والأمن في بلادنا فلسطين التي اخذتها بوسائل البطش والمذابح وجرائم إبادة البشر ؟ لقد مرت الأيام .. وكبر ابناء ضحايا دير ياسين وبدرس وكفر قاسم وخان يونس .

## من هو اللص .. ومن الضحية .. تكلم !! الانضمام للمقاومة

كما أعلنت في مجلس الأمن ، فقد التحق عدد كبير من ضحايا المجازر بالمقاومة الفلسطينية بجنوب لبنان ، ووحدتهم الوحشية الإسرائيلية ودفعتهم لضرب العنجهية الإسرائيلية والصلف والغرور الإسرائيلي الذي لا يعرف الحدود ، وازدادوا إيمانا بوطنهم واصرارا على تحريره من الصهيونية كي تصبح الأرض المقدسة واحة سلام . إنهم يعرفون أن الاحتلال الصهيوني هو نوع آخر من الاستعمار . إنهم صغار وكلهم نشاط ، بعضهم لم يتمم إلا دراسة الثانوية العامة ، وبعضهم تركوا الخيام وحصلوا على درجات جامعية عالية وعادوا المقاومة من أجل وطنهم بدراية وخبرة أكثر ...

الكثير من هؤلاء المحاربين الفلسطينيين لم يعرف له بيتا أو ملجأ . ولدوا في الخيام ، وعاشوا على ما قيمته سبعة سنتات من مواد الإغاثة تقدمه الأمم المتحدة ، بينما ينعم الإسرائيليون ببيوت هؤلاء وبساتينهم ومزارعهم .. يقطفون ثمار الأشجار التي لم يغرسوها في أرض لا يملكونها . هؤلاء الشباب يفتحون اعينهم كل صباح ليروا من خلال الاسلاك الكهربائية الشائكة الإسرائيليين يعتدون على ارض أبائهم وأرضهم ، ويسكنون في بيوتهم ، ويسخرون من قرارات الأمم المتحدة حول حقوق الفلسطينيين . هناك سلك شائك يفصل بين المالكين الشرعيين والإسرائيليين المعتدين . وإذا تعدى الفلسطيني شائك يفصل بين المالكين الشرعيين والإسرائيليين المعتدين . وإذا تعدى الفلسطيني داك السياح الذي يقف حائلا بينه وبين ارضه لقطف ثمرة من ثماره ، يجد رصاصة صهيونية بانتظاره . وفي أحد المواقف أشرت إلى هذا وقلت لجلس الأمن : « من هو اللص ؟ ومن الضحية ؟ .. تكلم !! » .

## حرب ١٩٦٧ ومشكلة اللاجئين

فى الخامس من يونية / حزيران ١٩٦٧ ، حطم الطيران الإسرائيلي فى هجوم مفاجى، طيران مصر وسوريا والأردن وبدا الهجوم البرى . ذهبنا لمجلس الأمن وطلبنا جلسة عاجلة . واجتمع المجلس بعد ساعات ، لكنه لم يتخذ إجراء حازما لإيقاف إطلاق النار رغم اجتماعاته المستمرة . وكانت ستائر الشبابيك المطلة على النهر الشرقى الذى بنى على جانبه مقر الأمم المتحدة مغلقة كل الوقت وإنوار المجلس والمبنى مضاءة طوال الوقت ليلا ونهارا .. وفى معظم الاحيان لم نكن نعرف إذا كان الوقت ليلا أو نهارا . وفى مكان بعيد وراء المحيط والبحر الابيض المتوسط كانت الحرب دائرة والحالة تزداد سوءا كل دقيقة . وكانت المعلومات كلها تصل إلى سفير أمريكا أولا بأول عن طريق سفينة التجسس ليبرتى - كما سيرد ذكره فيما بعد . كنا بعيدين كل البعد عن ميدان المعركة وعن المعلومات وعما يجرى ، عدا ما تنقله وكالات الأنباء وتذبعه محطات نبويورك .

ووصلت أنباء تقول إن عددا كبيرا من أفراد عائلتى قد قتل . وأرسل يوثانت أمين عام الأمم المتحدة إلى الجنرال الهندى ريكي ـ المسؤول عن القوات الدولية ـ يسأله عن أفراد أسرتى . ووصلته أنباء أنهم بخير وأن عددا أخر من أبناء العائلة قد قتل .

وفى اليوم التالى البلغنى رالف بانش الأمين العام المساعد للأمم المتحدة أن يوثأنت سينقل لى أنباء سارة . وأخذت أسأل نفسى ما هى هذه الأخبار ؟ هل هى عن المعركة ؟ هل هناك تقدم فى الميدان ؟ وجاء يوثانت وأعطانى والسعادة على وجهه البرقية التى تطمئنه على أسرتى ، وشكرت الرجل لاهتمامه بأحوال أسرتى رغم مشاغله الكبيرة .

وفى اجتماع اليوم التالى ، قدم الزملاء فى مجلس الأمن كلمات التعازى لى بالنسبة لمن قتل من أهلى . واخذت التقارير بعد غموض دام أربعا وعشرين ساعة ، تصل إلينا مؤكدة أن إسرائيل احتلت معظم الضفة الغربية . ووصلت تقارير عن تراجع الجيوش العربية .

جئت بعد الظهر إلى اجتماع مجلس الأمن ، والتقيت بهذا السفير الذى واجهته فى طريقى ، أو ذاك الذى كان واقفا فى قاعة مجلس الأمن ، وجاملت هذا وابتسمت لذاك . وكان اللورد كارادون مندوب بريطانيا اول من حضر لاجتماع مجلس الأمن ، وأخذ يراقب تحركاتى فى المجلس . وفى طريقى إلى مقعدى فى المجلس توقفت عنده لحظات اسائله عما يدور بين الأعضاء الدائمين فى مجلس الأمن حول الحرب وإيقافها .. وفجأة قال اللورد :

« أنت تحيرنى ! فَ هذا الصباح تلقيت تقارير عن مقتل عدد من أفراد عائلتك في الحرب . وبعدها تلقيت تقارير أن معظم الضفة الغربية هي الآن في يد إسرائيل . ورغم هذه

الصورة الحزينة لاحظت انك تتحدث مع زملائك والابتسامة تعلو شفتيك . قل لى : كيف تستطيع ذلك ؟ » .

أجيت اللورد كارادون:

« دعنى أذكرك بشىء من تاريخ الأجداد فى هذه البلاد ــ أمريكا . ذات يوم فى أثناء حربكم مع الهنود الحمر ، طلب الفريقان إيقاف إطلاق النار ليتسنى لكل منهما جمع جثث قتلاه .. وجاء فريق من الأطباء الأمريكان لهذه الغاية . وبينما كانوا يفصلون جثث قتلاهم من جثث الهنود الحمر ، سمع أحدهم صوتا ينبعث من جثة جندى ملقاة بين باقى الجثث . وركض الطبيب إلى حيث الصوت ، ووجد هذا الجندى مازال حيا رغم نزيف الدماء والنشاب المستقر فى صدره . وبدأ الطبيب يسحب النشاب من صدره . وفى أثناء هذه العملية سأل الطبيب الجندى : « هل يوجعك هذا ؟ » .. أجاب الجندى : « فقط عندما ابتسم يا سيدى » .

وأضفت للورد كارادون: وأنا ما زلت ابتسم.

وفهم اللورد ما قلت . وأعلن رئيس المجلس بدء المجلسة .. وبدأ إلقاء الخطب وتبادل الاتهامات بين إسرائيل والوفود العربية ، ولم يتخذ المجلس الإجراء الفعال لإيقاف الحرب . وتابعت ابتسامتي !! .

طال انتظارى لصدور قرار إيقاف اطلاق النار في هذه الحرب الوحشية ، لكن القرار لم يصدر رغم خطورة الهجوم الإسرائيلي . كنا نصر على قرار يدعو إلى إيقاف اطلاق النار والأمر بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي المحتلة . ولم تظهر الولايات المتحدة أي رغبة لإيقاف الحرب . ولم يظهر أي رد فعل معاد لإسرئيل بسبب الحرب التي بداتها . وكنا نعلم أنه بدون دعم الولايات المتحدة الصادق لن يتخذ أي قرار في مجلس الأمن .

وفى إحدى خطبى امام مجلس الأمن ، عرضت مقارنة بين الموقف الدولى فى الأمم المتحدة بالنسبة لعدوان ١٩٥٦ والعدوان الحالى . لا يوجد فرق بينهما .. لكن فرقا كبيرا بين مواقف الدول الكبرى أمس واليوم . فالقانون الدولى الذى حافظت أمريكا والعالم على سلامته عام ١٩٥٦ ، داست عليه بعض الدول الكبرى اليوم فى عام ١٩٦٧ . قال الرئيس إيزنهاور كلماته المشهورة إنه لا يرى بديلا للأمم المتحدة وميثاقها لتحقيق السلام فى العالم . ولم يستطع الضبعوني ولا أية عوامل أخرى حمله على التخلى عن القانون الدولى . وفى عامي ١٩٥٧ و ١٩٦٧ كان هدف إسرائيل التمسك بما احتلت من أراض . وأخفقت في المرة الأولى ، وهي تحاول ذلك اليوم .

ونتيجة لحرب ١٩٦٧ أضيف المزيد من اللاجئين لمن طرد نتيجة مذابح ١٩٤٨، والذين ترفض إسرائيل إعادتهم رغم إلحاح الجمعية العامة على ذلك في كل عام.

بدأت سلسلة عمليات الإرهاب بعد ثلاثة أيام من بدء الحرب ، وبدأ الأهالى في الضفة الغربية يهربون من بيوتهم خوفا من عمليات القتل والبطش والاغتصاب كالتي جرت في دير ياسين . وأخذت القوات الإسرائيلية تهدد بمثلها . ووصلت التقارير التي تؤكد ذلك . وقفزت أمامي – أثناء مناقشات مجلس الأمن – مذبحة دير ياسين وتصورت مليونا من البشر سيطردون من منازلهم ، ووصلت برقية من عمان تؤكد هذه المحاولات وتكلفني بإثارة الموضوع بسرعة في مجلس الأمن . لهذا طلبت من الرئيس إعطائي الكلمة «حول موضوع الموضوع بسرعة في مجلس الأمن . لهذا طلبت من الرئيس إعطائي الكلمة «حول موضوع هام وعاجل ويستحق اهتمام المجلس وإعطاءه الأولوية » . وقلت : « إن إسرائيل بدأت تطرد السكان من الضفة الغربية عبر نهر الأردن إلى الضفة الشرقية ، وإن أكثر من ثلاثة عشر الأطفال والرجال يحملون ما خف حمله من الطعام والملابس » . قارنت ما قامت به إسرائيل عام ١٩٤٨ وما تقوم به الآن عام ١٩٦٧ ، بما كانت تفعله النازية في المائيا . وطالبت المجلس بإتخاذ إجراءات فعالة لإيقاف هذه الأعمال الإرهابية الصهيونية .

كانت كلمتى قصيرة جدا ، فالوقت مهم جدا والإجراء المطلوب يستدعى سرعة الحركة . وتكلم لورد كارادون الذى طالب بضرورة إتخاذ إجراء سريع ، ووجه نداء إلى أهالى طولكرم وقلقيلية وطرياس وطلوزة ونابلس وجنين والطيبة وجميع سكان مدن وقرى الضفة الغربية ـ الذين عمل معهم ، وعاش بينهم عندما كان حاكم لواء نابلس ، وكان اسمه هيوفوت ـ بأن لا يتركون بيوتهم ويهربون ، وأن يرفضوا الطرد ، وأن يعود من غادر منهم ويسمع هذا النداء إلى دياره حتى لا يصبح حالهم كحال من رحل أو طرد عام ١٩٤٨ ـ أى لا يعودون . وتكلم سفراء أخرون وكلهم ذكروا بضرورة عدم تفريغ الأرض . وبعد أن أمضى من هرب من الفلسطينيين ٢٤ ساعة تحت الأشجار في جنين وطولكرم ونابلس ورام الله ، قرروا العودة إلى بيوتهم . وعندما زرت عمان بعد ذلك ، التقيت بمختارى يالو وبيت نوبا ، قرروا العودة إلى بيوتهم . وعندما زرت عمان بعد ذلك ، التقيت بمختارى يالو وبيت نوبا ، وقالا إن أهل الضفة الغربية قد سمعوا مناقشة مجلس الأمن ، وقرروا بعد ذلك العودة مهما كلف الثمن . أما مختار بيت نوبا ومختار يالو ومختار عمواس ، فلم يكن بإمكانهم العودة لا هم ولا أهل قراهم ، فقد هدمت كل بيوتهم وأزيلت قراهم ، كما بينت في الصفحات السابقة .

أما لاجتو ١٩٤٨ ومن طرد بعدهم ، فما ذالوا ينتظرون العودة . وسواء تركوا ديارهم نتيجة الخوف أو بسبب خطر حقيقي محدق ، فكل هذا لا يبرر عدم السماح لهم بالعودة إلى ديارهم وقراهم . وقد ذكر الكاتب اليهودى وليم زكرمان أن اليهود كثيرا ما هربوا من تهديد الحرب إما حقيقة أو خيالا وخوفا ، ثم عادوا إلى مساكنهم بعد ذلك . وإن منع اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم هو عمل بعيد عن العدالة وغير معقول .

ونظرا لأهمية سرعة البت في هذه الشكوى العاجلة ، اصدر المجلس قرارا بتاريخ ١٩٦٧/٦/١٤ يكلف إسرائيل بالسماح بعودة جميع من هربوا إلى ديارهم في الضفة

الغربية ، وتامين سلامة وخير وامن الأهالي في الأراضي المحتلة وتسهيل عودة من هرب منهم . غير أن إسرائيل أهملت هذا القرار كلية . وقبل هذا القرار بثلاثة أيام ، في الما يونية / حزيران ١٩٦٧ ، قال موشى ديان للتليفزيون الأمريكي «سى ـ بي . إس » بالنسبة لعرب فلسطين : « نحن نستطيع استيعابهم ، لكن لو تم هذا فلن تكون إسرائيل هي نفسها كما هي الآن » . وجاء السؤال : وأنت ترى ضرورة الإبقاء على إسرائيل كدولة يهودية ؟ أجاب : « بكل تأكيد . . نحن نريد دولة يهودية ، كما يريد الفرنسيون دولة فرنسية » .

هذا هو قلب الفلسفة الصهيونية ، فقادة إسرائيل يرفضون الأغيار في إسرائيل . يريدونها يهودية ، كلها يهودية لا مكان فيها للأغيار . ولهذا بقيت المشكلة الفلسطينية ، ومشكلة اللاجئين إلى يومنا هذا .

بقى أن أقول إننى على أثر قرار مجلس الأمن حول من طرد من فلسطين فى أثناء حرب ١٩٦٧ ، أبرقت بنص القرار إلى عمان وطلبت ضرورة توجه جميع من قطع النهر وأصبح فى شرق الأردن إلى ديارهم فى الضفة الغربية . وطلبت أن يتقدم هؤلاء رجال الدين من جميع الطوائف مسلمين ومسيحيين ، وأن يدعى جميع رجال الإعلام والتليفزيون ووكالات الأنباء العالمية ورجال الصحف العالمية لتغطية هذه العملية ، لأن هذا سيكشف نوايا إسرائيل للعالم .

لم تصل البرقية! .. وضاعت قبل وصولها إلى عمان! .. كما ضاعت برقيات اخرى حول مواضيع هامة في اثناء الحرب. كيف ولماذا؟ هذا ما سيرد ذكره.



الفصيل السراب

# قهمة عاليت

«ستة عشر عاما من التخطيط دخلت في الثمانين دقيقة الأولى من حرب ١٩٦٧ لقد عشبنا مع الخطة ، وتكلنا الخطة إلى ان أحسنا التدريب عليها لدرجة الكمال » . البريجادير موردخاى هود

. قائد الطيران الإسرائيلي . ١٩٦٧ »



المآسى الإنسانية التى نشأت نتيجة قيام إسرائيل كثيرة ومتنوعة . وكثيرا من هذه الحالات الإنسانية ما لا يعرفه القارىء ، ومنها ما يكون أشبه بالخيال . وما سأسرده في الصفحات التالية هو من هذه القصص المأساوية المثيرة التى قد لا تكون الوحيدة من نوعها .

في عام ١٩٦٤ نقلت إلى القاهرة كوزير مفوض في سفارة الأردن . كان السفير المعتمد هو السيد أنور الخطيب الذي حصر دوره في الأمور السياسية الهامة المتعلقة بتحسين العلاقات بين الأردن ومصر . وكنت أتولى المسائل المتعلقة بجامعة الدول العربية ، والعمل مع الزملاء لتحقيق الوحدة الاقتصادية بين هذه الدول . وانتخبت أول رئيس لمجلس الوحدة الاقتصادية . وذات يوم واجهت مشكلة إنسانية خلقها الاحتلال الإسرائيلي . وما كنت لاصدق ما جرى لولا أننى كنت شاهد عيان ، وضعته الظروف لمتابعتها ومحاولة حلها .

ذهبت ذات يوم من عام ١٩٦٥ مبكرا لمكتبى بالسفارة . وبعد دقائق من وصولى ، التفت من الشباك لأرى سيارة تقف أمام المبنى ورجلا كبير السن بلباسه العربى الطويل وكوفيته يخرج من السيارة بسرعة ويندفع متسلقا سلم العمارة متجها لمكتبى . ورغم الأعباء الثقيلة التى يخلفها كبر السن ، كان يصعد على درجات السلم بنشاط عجيب . دخل مكتبى ، والقى بنفسه بعاطفة غريبة على مقبلا . رأيت الشيخ يبكى ، والدموع تتساقط بغزارة على لحبته الطويلة الفضية البيضاء . شعرت بألم شديد عندما أخذ هذا الشيخ المحترم يحاول تقبيل يدى ، والدموع مازالت تتساقط من عينيه . كان شكله شكل رجل منكسر القلب ضائع

الذهن في عالم مملوء بالألم والقسوة . بدأت أهدىء من روعه ، وأجلسته إلى جانبي . وهدأ قليلا ثم بدأ يقص على قصته المحزنة .. قال إن اسمه أبو فلاح ، وأضاف :

« تبدأ قصتى ساعة ضياع فلسطين في الخامس عشر من مايو/ أيار ١٩٤٨ . احتل اليهود المنطقة المجاورة لقريتى « الشيخ مؤنس » ، ووصلتنا الأخبار عن الأعمال الوحشية التي تقوم بها قوات الهاجناه وشتيرن ضد النساء والأطفال . شعرنا بالضياع وبدأت قبيلتنا في الرحيل ، وكان واجبنا الأول إخلاء النساء والأطفال .

.. ووضعت زوجتى الحامل فى تلك اللحظة مولودة اسميناها « عالية » .. وبسبب الخوف وعدم العناية ومضاعفات الحرب توفيت الزوجة بعد ساعات من الولادة . وشعرت بالضياع وأصبحت غارقا فى بركة من الماسى . فهذه زوجتى فى حاجة إلى أن توارى التراب فى مسقط راسها . وهذه المولودة وعمرها بضع ساعات تحتاج إلى رضاعة وعناية ، وهناك أطفال أخرون بانتظار ترحيلهم . وهذه منظمات يهودية إرهابية تطلق الرصاص على قريتنا من كل جانب . وها أنا أقف مواجها هذه الماسى ، وفي حالة من الياس . لا أعرف كيف أبدأ ولا كيف أصل إلى حل لهذه المشاكل الكثيرة . ماذا أعمل ؟ إلى أين اتجه ؟ أخذت أسير في حلقة مفرغة .

.. وجاء جارى المصرى الجنسية الحاج حسين الذى كان يحضر من مصر كل عام فى اثناء موسم البرتقال فيسكن فى أرضى بدون مقابل ، ويعمل فى حقول البرتقال طلبا للعيش . قال لى : لا تقلق يا أبا فلاح ، عليك أن تهتم بدفن زوجتك ، أعطنى المولودة لترضعها زوجتى كما ترضع طفلنا ، فهى أم لطفل صغير . ثم كرر القول : لا تيأس .. لا تحزن .. إن الله كريم . أنا مدين لك بكثير من الفضل ، وأؤكد لك أن عالية ستحظى بكل العناية والاهتمام ، وما يقدره الله لنا ستشاركنا فيه . أذهب الآن والله معك . قبلت عالية الملفوفة فى متر من القماش الأسود وسلمتها له . وبعد ساعات قليلة ، ضاعف اليهود الضغط علينا ، ووصلنا المزيد من أخبار القتل والتعذيب والإرهاب ، وهربنا جميعا ، وانتشرنا فى أرجاء الوطن العربي ، وانتهى بى المطاف فى مخيم بلاطة بنابلس . مرت ثلاثة أيام على وفاة زوجتى ، ولم أعرف إلى أين انتهت ابنتى عالية . عشت سنوات طويلة حياة الخيام وذل الحاجة . أخذت أنتظر أخبار ابنتى عالية ، أسأل نفسى أين هى ؟ كيف هى ؟! كنت استيقظ بالليل وأتحدث عن أمور كثيرة وانتهى قائلا : لا يجمعنا حالك يا عالية ؟ وكنت أحدث نفسى فى الظلام عن أمور كثيرة وانتهى قائلا : لا يجمعنا إلا مكان واحد هو قريتى « الشيخ مؤنس » . هناك افترقنا وهناك سنلتقى ثانية .

.. وطالت إقامتنا في الخيام بعيدين عن وطننا ، وتأخرت عودتنا وكبرت عالية في عالم لا أعرفه ، ولم أعرف إلى أين اتجه ! أعرف أنها مع تلك العائلة المصرية في مكان قريب من سيناء لكنى لا أعرف المكان بالتحديد ، ولهذا بعثت كلمة عن طريق اللاجئين الموجودين في قطاع غزة وخارجه ، وطلبت من الأهل أن يسألوا عنها ، وعن الحاج حسين .

.. وبعد خمسة عشر عاما جاءنى لاجىء يعلمنى أن ابنتى عالية هى فى مصر فى مزرعة اسمها « أكس » بالمنصورة .. قال فى إنه رأى أباها المتبنى فى أحد حقول القطن ورأها هناك تجمع القطن مع عدد من اللاجئين الذين جاءوا للعمل وكسب لقمة العيش ، تماما كما كان الحاج حسين يحضر فى موسم البرتقال إلى بلادى الجميلة ، ووجدت نفسى أقف على قدمى سعيدا فرحا ، وأحضن حامل الرسالة وإقبله شاكرا .

.. في اليوم التالى جمعت بعض ملابسى وأخذت بعض النقود من ابنى الجندى وأخذت أعد العدة للسفر إلى مصر . ووجدت نفسى أواجه مشكلة جديدة ، فالعلاقات بين البلدين العربيين في الوطن العربي الواحد مقطوعة ولا تسمح بالسفر ، ولابد من الانتظار . فكرت في تقويض رجل من هناك لإحضار ابنتي وظننت أن الأمر بهذه السهولة . وأرسات توكيلا لأحد أقربائي وذهب بدوره إلى القاهرة ، ومنها إلى المنصورة ، وهناك لجأ إلى مساعدة البوليس وأزعج عالية أن يكون أول اتصال لها بوالدها عن طريق البوليس وقوات الأمن . تصورت أباها بأنه رجل كله قسوة ، ولا مكان للحب الأبوى في قلبه . وحال وصولها قسم البوليس أعلنت ألا أبا لها غير أبيها المتبنى ، وأنها لا تريد له بديلا ، ولأن عالية قد نضبت فقد أعطى لها حق الاختيار . واحترم البوليس رأيها وأعادها إلى المنصورة حيث يقيم والدها بالتبنى » .

واستطرد أبو فلاح: « وصلتنى أخبار رفض عالية لى ، وزاد اليأس والأسف . وعدت إلى الذكريات التى عاشت معى وبعثت تعاستى . ومرة أخرى أخذت أعيش فى جو الآلام . تزداد مخاوف . يحز فى نفسى الماضى واتطلع إلى المستقبل وأنظر إلى عدالة السماء وأقول : فقدت زوجتى . وها قد تخلت عنى أبنتى . وبذلك تكون قسوة القدر قد أخذت منى أرضى وزوجتى وأبنتى ، وكل ما أملك فى هذه الحياة . وقدرت أن الفرصة الوحيدة الباقية هى أن أقوم بالتجرية بنفسى . فقد يشاء ألله لى التوفيق هذه المرة .. لكن هذه التجرية تحتاج إلى سفر ، والسفر تقرره ما تنتهى إليه العلاقة بين البلدين العربيين المختلفين فى الوطن العربى الواحد .

.. مرت الأيام وازدادت مضاعفات المصيبة ، وأخذت استيقظ كل صباح لاستماع الأخبار التى تبث من إذاعات القاهرة وعمان ثم أمشى بعد ذلك في المعسكر .. وكلما رأيت لاجئا يقرأ صحيفة ، كنت أقف وأتوسل إليه أن يقرأ لى أخبار العلاقات بين البلد الذى أسكن فيه ، وذاك الذى تقيم فيه عالية .

.. مضبت سنتان وبعدها بدأت بشائر الخير تظهر ، فقد تحسنت العلاقات بين البلدين العربيين وجئت إلى القاهرة وأنا أمامك الآن . هذه هى قصتى . وهذا هو عنوان ابنتى ، والتمس منك أن تساعدنى لأننى لا استطيع الإقامة هنا طويلا ، فأنا لا أملك من النقود إلا القليل ، ولا أريد أن أكون عبئا على أي إنسان ، فقد حرمنى الله من كل شيء ما عدا كرامتى ، وأنت لا تريدنى أن أفقدها ، وأفقد احترامى في هذه السن المتقدمة . أرجوك .. » .



والد عالية يبكى عندما انكرته ابنته.

هذا ما قاله لى الرجل المسن أبو فلاح . ألمتنى قصته . وعندما تنفس الصبح فى اليوم التالى كنت مع هذا الرجل الطيب فى طريقنا إلى المنصورة ، حاملا فى جيبى رسالة من وزارة داخلية مصر إلى المسؤولين فى المنصورة لتسهيل مهمتى . وأرسل هؤلاء لإحضار عالية ، واتفقنا على ألا تحضر عن طريق البوليس الرسمى ، وأن تعامل معاملة لطيفة حتى لا تتكرر الماساة الماضية وما تركته فى نفسها من أثر .

مضت ساعات وإنا وأبو فلاح ننتظر خارج أحد مبانى الحكومة ، وكلما مرت فتاة كان أبو فلاح يتأهب لتحيتها ، ثم يعود يقول : « لا يمكن أن تكون هذه أبنتى » . وأخيرا وصلت عالية ، وتعرف أبوها عليها في الحال ، كيف تم ذلك لا أدرى . قد يكون سببه نداء الدم كما يقولون . لكن الفتاة لم تتعرف على أبيها .

انفجر الأب باكيا عندما رأها . . لكنها رفضته ، ولم تعترف بأبوته . قالت إنها لا تعرفه ولا تريده . . إنه سبق أن أرسل لها البوليس بأسلحته لأخذها بالقوة ، وإنها مكثت وقتا مع نساء السجون . وزاد بكاء الوالد الحزين ، لقد آلمه أن عالية لا تعرف شيئا عن قصتها ، ولا تعرف ما بذل من جهود . . قالت عالية :

« إذا كنت حقيقة أبى ، لماذا لم تحضر لأخذى فى أثناء طفولتى ؟ لماذا بقيت ساكتا طيلة سبعة عشر عاما قبل أن تتذكرنى ؟ هل جئت الآن لأننى كبرت ، ويمكن أن أكون فى عون لك ؟ هل تطمع الآن فى «مهر العروس» . . لا . . لا . . لا أريدك » .

وقليلا . قليلا ، أخذ ضابط بوليس المنصورة يستخدم كل خبرته وفهمه لعقلية الفلاح لاقتاع عالية أن الصورة غير ما تراها . وأن شيئا كثيرا قد حدث منذ طفولتها وهي لا تعرفه . وأخذ الضابط يضع أمامها تصويرا صادقا للشقاء الذي سببه لوالدها بعدها عنه . والمتاعب التي مر بها في محاولة العثور عليها ، والليالي الطويلة التي قضاها لا يعرف النوم طريقه إليه . يبقى سارح الفكر متألما منتظرا .

وأخذت أيضا أقص عليها المصيبة الكبرى، ونصيبها منها، وأكدت لها أننا أن نأخذها بالقوة، وإن نخطفها كما تتوقع، قلت لها: إننى هنا لحمايتها ضد أى عنف، وأن البوليس لن يتدخل إلا لما فيه مصلحتها، وأن أباها وأنا أن نقدم على أخذها إلا بعد قبولها وبرضاها الكامل وبمحض اختيارها وبكل إرادتها ورغبتها، ولا يتم ذلك إلا بتعهد خطى يعطى لتأمين أمنها وراحتها.

اطمأنت الفتاة ، وهدأت أعصابها .

وهنا وقف أبوها بالتبنى الحاج حسين المصرى الذى احتضنها وزوجته طيلة هذه المدة . والذى أصبح شيخا مسنا لا يقدر على المشى ويتوكأ على عصا مقطوعة من شجر الزيتون بفلسطين . يلبس جلبابا أبيض ويلف رأسه بطاقية من الصوف حولها قماشة قطنية بيضاء ناعمة . له شارب طويل ولحية قصيرة . أقعدته السنين وأضعفته الأيام ، وهدته حلجات ومطالب الحياة . ضعف بصره وأصبح لا يرى إلا قليلا . لم يعد ينعم بالقوة التى كان يتمتع بها بفلسطين . طلب الحاج حسين أن يجتمع بى على انفراد . . ومشيت معه وجلسنا سويا وهمس فى أذنى أنه والد عالية المتبنى . شكرته على كل ما عمله لعالية ، ابتسم وقال :

« إن عالية هي كل شيء لنا ، هي التي تعتني بي ، وأنا الرجل المسن العاجز الذي ترى ، وهي أيضا التي ترعي وتساعد زوجتي التي ارضعتها وخدمتها إلى أن كبرت . عالية هي التي تنظم حياتنا وتسهر على راحتنا . . وتستطيع أن تتصور الألم الذي سيخلفه رحيلها عنا ، بعد أن كبرت ونضجت بيننا ، وبعد أن تعودنا أن نعتمد على الله وعليها . . لكن يا بني رغم كل هذا هي وديعة تركت بين أيدينا ، بعد أن شرد اليهود أباها الفلسطيني أبو فلاح ، هي اليوم كفتاة من دمنا ولحمنا وشرفنا ، هي وديعة حافظنا عليها ، وكنت لا أتردد في تقديم حياتي من أجلها ولا أفرط بها مقابل أي شيء . كنت كل سنة وأنا الرجل العجوز المقعد الذي ترى أسافر من هنا إلى القاهرة لتجديد إقامتها لتبقي فلسطينية ، أدخر القروش طيلة السنة ترى أسافر من هنا إلى القاهرة لتجديد إقامتها لتبقي فلسطينية ، أدخر القروش طيلة السنة لتغطية نفقات الرحلة والرسوم لهويتها ، كنت أقوم بكل هذا وأتحمل المشقات ، وأنا الشيخ



□ المؤلف وإلى يمينه والد عالية المتبنى ثم عالية وبعدها والدها الحقيقي والذي عثر على ابنته في مصر بعد ١٤ عاما .

الجالس امامك لا لشيء بل للمحافظة على اسمها وجنسيتها لأننى كنت أتوقع هذا اليوم . إن أباها أبو فلاح رجل فاضل ، كان كريما معى في فلسطين في تلك الأيام الماضية منذ سبعة عشر عاما ، وعاملني معاملة حسنة ، وهل جزاء الاحسان إلا الاحسان . إننى سعيد سعادة لا توصف لرؤيته ، ومع ذلك فأنا حزين حزنا شديدا ، واشعر أن العالم كله ينغلق على لأن رحيل عالية قريب . لدى طلب واحد يا بنى هو أن لا تأخذوا عالية ضد رغبتها . . دعوا أباها يعيش معنا وبيننا مدة أسبوعين أو ثلاثة ، ستراه أبنته كل يوم ، وستتعود عليه . ليحضر لها ملابس العيد ، فالعيد على الأبواب وليحضر لها هدايا الأبوة . ليقم معنا قليلا ويعد إلى محل إقامته وليراسلها من هناك فتتعود عليه ويزول خوفها من السفر إلى المجهول ، بهذا يضمن النجاح والله معه » .

اعجبت بهذا الرجل المصرى العاقل . كان يتحدث ببطء الشيوخ وبحكمة الكبار . عاش أبو فلاح مع ابنته لبضعة ايام ثم عاد إلى معسكره تاركا الفتاة وراءه . أخذت أرافق ابن عم الفتاة الطالب بجامعة القاهرة إلى المنصورة كل اسبوعين أو ثلاثة ، أحدث عالية عن بلادها ووالدها وأهلها إلى أن عرفت حقيقة ما جرى ، ولم تعد تسأل أسئلة يصعب الرد عليها - كانت هذه الفتاة الأمية قلقة كل الوقت وتخشى أن تنتهى هي ووالدها الغائب وكامل مخيم اللاجئين

الذى يعيش فيه ، في احضان الاحتلال الاسرائيلي . كانت ضحية الخوف طيلة الوقت ، بعد ذلك بدأت تسأل عن والدها الحقيقي ، بدأت تشتاق إليه . وأخيرا ، طلبت مني إحضار أبو فلاح ليأخذها إلى مخيمات العائدين .

وأخذت أعد لعودتها بعد وصول والدها وواجهنا مشاكل كثيرة منها: مشاكل الهوية وجواز السفر، وإجراءات التأشيرة والرحيل من القاهرة إلى الضفة الغربية والاقامة فيها وغيرها. وبعد التغلب على كل هذه المشاكل، ذهبت مع أبى فلاح إلى المنصورة وأخذ ابنته وعاد إلى المخيم. أما الحاج حسين، فقد رفض أن يأخذ مالا مقابل إعالة عالية طيلة هذه المدة، واكتفى بطلب واحد، وهو أن تحضر عالية لزيارتهم كل عام في أيام عيد الأضحى المبارك. وعد أبو فلاح الحاج حسين بذلك، وقطعت عهدا أن أعمل على تنفيذ ما اتفق عليه.

يوم مغادرة عالية كان أشبه بيوم عيد للقرية الصغيرة القريبة من المنصورة ، حيث تقيم عالية . بشعور مختلط لدى سكان القرية ، وقفوا جميعا يبكون تارة ويغنون أخرى ، ويضحكون مع بعضهم . وفي أثناء وداعها وأشعة الشمس تنعكس بحرارتها عليهم ، كانت أصواتهم الحزينة الحلوة المجلوة تصرخ :

د مع السلامة يا عالية . . الله معك يا عالية . . اذهبى مع السلامة يا عالية . . اذكرينا يا عالية » .

كان العمدة وشيخ الخفراء هناك يقودون المظاهرة معربين عن كلمات التهاني ، وتعابير الفرح مختلطة بحزن الفراق . كل واحد يصرخ « مع السلامة » لحبيبتهم عالية . كانت قلوب المصريين الطبية في العزبة تشارك عالية سعادتها .

لم تنته القصة عند هذا الحد ، ففي نفس العام ، أواخر عام ١٩٦٥ ، نقلت إلى نيويورك كسفير ومندوب دائم للأردن في الأمم المتحدة . كان الأردن قد انتخب عضوا في مجلس الأمن لعامي ١٩٦٥ و ١٩٦٦ . وكنت هناك أيضا في أثناء حرب يونية / حزيران مجلس الأمن اجتاحت القوة الاسرائيلية واحتلت ما بقى من فلسطين . كنت بناء على طلب من حكومتي أقدم الشكاوي لمجلس الأمن كلما ارتكبت إسرائيل جريمة أو عدوانا جديدا . وقبل حلول عيد الأضحى الأول ، بعد ترك عالية منزل الحاج حسين ، تلقيت رسالة من أبيها المتبني يطلب منى أن أفي بالعهد « إن العهد كان مسؤولا » . . ولم تحضر عالية إلى منزل الحاج حسين كما كان العهد والوعد ، وكما كان متوقعا . ذلك لأن الحاج حسين لم يكن يعرف أن القوات الاسرائيلية بتاريخ ٥ يونية / حزيران ١٩٦٧ قد احتلت ما بقى من فلسطين ، وبذلك أصبح السفر من الضفة الغربية حيث تقيم عالية إلى القاهرة أمرا مستحيلا . وما تنبأت به تلك الفتاة البسيطة الأمية البريئة تحقق . لم يعرف الحاج حسين أن مخيم عالية وكامل تلك المنطقة قد قطعت عن الوطن العربي ، ولم يعرف أن عالية تسكن الأن وراء اسلاك شائكة مكهربة ، وإن إسرائيل قد ارتكبت عدوانا جديدا وشردت تسكن الأن وراء اسلاك شائكة مكهربة ، وإن إسرائيل قد ارتكبت عدوانا جديدا وشردت

المُزيد من السكان . قال الحاج حسين في رسالته : إنه يريد عالية ثانية قبل أن يموت ، يريدني أن أنفذ عهدي ، مقتبسا من القرآن الآية الكريمة ·

#### « واوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا »

وفى جلسة خاصة مع اعضاء مجلس الأمن ، تلوت ما جاء فى الرسالة وقلت لهم : بماذا أرد على الحاج حسين ، إن الرد عندكم ؟ . . جميع الأعضاء يعرفون ما جرى ف ٥ يونية / حزيران ١٩٦٧ . وقد أثارت الرسالة حزنهم وألمهم . أما أنا فلم أستطع الرد على طلب الحاج حسين ، لأن الجواب لدى إسرائيل ولدى مجلس الأمن .

ومات الحاج حسين بعد عامين ، ولم ير ابنته بالتبنى . لقد عمدت أن لا أذكر له لماذا تخلفت ابنته عن الحضور لأننى أردت أن أوضح له ذلك شخصيا ، لكننى عندما ذهبت لزيارته لم أجده هنا ـ في مصر ـ . . فقد مات .

ماذا حصل لعالية ؟ لا أدرى . . قضيتها هي مثل حي ، وقصتها هي قصة حقيقية لها ، ولكثيرات من الفلسطينيات ضحايا الصهيونية .

تقصيل النصا مس

# سفينةالتجسس "ليبرك"

« إذا كانت الولايات المتحدة لا ترغب في ان يعلم الروس والعرب بوجود عمليات مشتركة بين المخابرات الامريكية (سي. أي. ايه) والمخابرات الاسرائيلية (الموساد) في الشرق الاوسط وان يعرفوا عن مباحثات « انجلتون » قبل بدء حرب ١٩٦٧، فلا بد من إسقاط الموضوعين، وهما مسوضوع السفينة الامريكية موضوع كيف نشات فكرة الحرب، من أي حديث »

موشى ديان وزير الدقاع الإسرائيل



تعامل مع السفير الأمريكي في اثناء مناقشات حرب ١٩٦٧ في الأمم المتحدة ، لم يترك في مجالا للشك في أن الولايات المتحدة الأمريكية هي شريك إسرائيل الاستراتيجي المتكفل بكل ما يحقق أماني الدولة اليهودية وأهدافها . أصبح وأضحا لدى أن سياسة إيزنهاور الايجابية في أثناء عدوان ١٩٥٦ قد تغيرت كلية من قبل الرؤساء اللاحقين ، وأن الولايات المتحدة ملتزمة لاسرائيل بشكل لا سابقة له .

وأكدت قضية السفينة ليبرتى كل ما كنت أظنه . والجريمة التى ارتكبت ضد ليبرتى تكشف الكثير الذى لم نكن نعرفه ولا يعرفه لا المواطن العربى ولا المواطن الأمريكى . وأصبح وأضحا الآن لماذا لم تعط قضية ليبرتى الامتمام المطلوب ، ولا المناقشة اللازمة فى الكونجرس الأمريكى ، وفي مجلس الأمن الدولى .

يقول أنتونى بيرسون فى كتابه الذى حصل على كل معلوماته الواردة فيه من رجال البحرية الأمريكية ، وعدد كبير منهم من رجال ليبرتى الباقين على قيد الحياة ، والذى قابل ضباطا كبارا فى البنتاجون ، وأصدقاء من المخابرات الأمريكية (سى. آى. ايه ) ، وعددا من رجال إدارة الرئيس جونسون ، واعتمادا على ما حصل عليه من معلومات . . يقول عن ليبرتى فى كتابه « مؤامرة الصمت » ما يلى :

« عندما بدأت الحرب العربية ـ الاسرائيلية ، وجهت آلات الاستماع ونقل المعلومات من الجانبين . وكان بالمستطاع عن طريق الرادار معرفة مواقع وحركة القوات والدبابات

وسلاح الطيران ومعرفة مدى التقدم في المعركة . وكانت هذه المعلومات ترسل كاملة إلى جهاز الأمن الوطني الأمريكي ، وأجزاء مختارة منها كانت توجه رأسا لمجلس الأمن ، أي إلى البعثة الأمريكية المعتمدة في مجلس الأمن ، والمقصود هذا الوفد الأمريكي الذي كان يرأسه السفير أرثر جولد برج في أثناء حرب ١٩٦٧ » .

#### وأضاف بيرسون:

« وهكذا عند بدء حرب ١٩٦٧ ، كان السفير آرثر جولدبرج مندوب أمريكا في مجلس الأمن بين كبار الموظفين الأمريكيين الذين كانوا أول من يعلم عن مدى تقدم القوات » .

يبين هذا لماذا كان جولدبرج في بداية أعمال المجلس يعمل بالتعاون مع رئيس مجلس الأمن على تأخير اتخاذ أى إجراء من قبل مجلس الأمن . ويعكس محضر اجتماع ٥ يونية / حزيران ١٩٦٧ لمجلس الأمن ، الاجراء غير المعتاد الذى اتخذه تابور سفير الدنمارك الذى كان رئيس مجلس الأمن لشهر يونية / حزيران ، ويوضح كيف قام السفير الأمريكي آرثر جولدبرج بدور فعال لتأخير أى إجراء سريع من قبل مجلس الأمن . كما تعكس محاضر مجلس الأمن في الخامس من يونية / حزيران ، الممارسات غير العادية التي تبناها رئيس مجلس الأمن الدنماركي السفير تابور الذي ترأس لسوء حظنا المجلس في ذلك الشهر .

فقد عقد الرئيس الاجتماع في نيويورك يوم الاثنين ٥ يونية حزيران الساعة التاسعة والنصف صباحا ، مع أنه طُلب منه في مكالة تليفونية تمت - باعترافه - بينه وبين السفير محمد عوض القوني سفير محمر في الساعة الثالثة والنصف عقد اجتماع في الحال لمجلس الأمن . وفي مطلع أول اجتماع لمجلس الأمن قال : إنه تلقى الشكوى الأولى من سفير اسرائيل الساعة الثالثة وعشر دقائق صباحا ، والشكوى الثانية المقدمة من سفير محمر في الساعة الثالثة والنصف ، ولهذا تعتبر دول محمر والأردن وسوريا دولا مشكوة حسب محاضر ووثائق مجلس الأمن - بمعنى أن إسرائيل هي التي هوجمت مع أن العكس هو الصحيح .

استمع المجلس إلى كلمة الأمين العام يوثانت ثم إلى بيان قصير القاه سفير الهند ، وأدان فيه هجوم القوات الاسرائيلية على قوات الهند المنضمة لقوات الطوارىء الدولية فى المنطقة . وبعد الاستماع إلى البيانين اللذين لم يستغرق إلقاؤهما بضع دقائق وقبل الاستماع إلى بيانى الشاكى والمشكو وبدون مشاورات مسبقة ، اقترح رئيس المجلس ما يلى : « إن خير إجراء يمكن اتخاذه في المجلس هو الاستماع إلى الفريقين ، وبعد ذلك تأخير الاجتماع لفترة قصيرة من أجل المشاورات الضرورية العاجلة بين الدول الاعضاء في المجلس حول ما يلزم اتخاذه من إجراء في هذه الحالة الطارئة » .

وأضاف بسرعة ومطرقة الاجتماع في يده اليمنى:

« إذا لم يكن هناك معارضة سأعتبر المجلس موافقا على هذه الناحية الاجرائية » .

وبسرعة ضرب بمطرقته على منصة الاجتماع وقال: « تقرر ذلك » .

ولسوء الحظ لم يكن للعرب تمثيل في مجلس الأمن ، بسبب خلافات عربية حول الدولة العربية التي لها أكبر فرصة للفوز بعضوية مجلس الأمن لتلك السنة . فسوريا التي قدمت نفسها مرشحة لعضوية المجلس حاربتها علنا الولايات المتحدة الأمريكية ونافستها الهند ، مع أن الكرسي كان مخصصا للمشرق العربي حسب الاتفاق الودى الذي تم بين الدول ، وفازت الهند بالمقعد العربي . ولعدم وجود دولة عربية ممثلة للمنطقة العربية داخل الغرفة المغلقة المخصيصة لمشاورات مجلس الأمن ، لم تكن الوفود العربية ملمّة بالصورة الصحيحة لما يدور هناك . وما دام ما اقترحه الرئيس هو تأخير الاجتماع لفترة قصيرة قد لا تستغرق ربع ساعة أو نصف ساعة ، ولمشاورات سريعة ، لم ير العرب حاجة ليطلبوا من الدول الصديقة معارضة هذا التأخير ، خصوصا وأنهم هم أنفسهم لا يعرفون ماذا يدور في الميدان العسكرى . واستمم المجلس إلى بياني الفريقين ثم رفعت الجلسة مؤقتا د الساعة الحادية عشرة والربع صباحا ، . غير أن المجلس لم يجتمع خلال فترة قصيرة ولا طويلة ولا للفترة المتعارف عليها بالنسبة لمعنى كلمة RECESS . . واستمرت هذه الدقائق المحدودة حتى الساعة العاشرة والثلث مساء .. أي حوالي إحدى عشرة ساعة .. عندما ظهر الرئيس أمام الأعضاء في قاعة مجلس الامن الذي بقى لا هو مؤجلا ولا منعقدا طيلة هذه المدة ، والأعضاء في مقاعدهم ينتظرون ويتهامسون حول ما يدور خلال هذه المدة الطويلة من معارك . . وقال الرئيس: « اعتذر الأعضاء المجلس الأنني ابقيتهم ينتظرون طيلة النهار » ، وأضاف :

« كنت أمل أن يكون التأخير أقل مما كان . على كل حال فالمشاورات ما زالت قائمة . لقد كانت مستمرة طيلة اليوم بدون توقف ، وما زالت تسير كما قلت وستستمر غدا . علمت أن رغبة الأعضاء في المجلس هي تأجيل الاجتماع الآن حتى الغد الساعة ١١,٣٠ صباحا ، وأطلب من الأعضاء أن يحضروا قبل الموعد المحدد بحوالي ساعة للاجتماع غدا صباحا للمشاورة ، وإذا لم يكن هناك أية معارضة اعتبر أن ذلك قد تقرر » .

وبعد توقف قليل ضرب مطرقته وقال: «تقرر ذلك ». وتأجل الاجتماع الساعة العاشرة و ٢٥ دقيقة مساء، أي أنه لم يستغرق أكثر من خمس دقائق.

في الوقت نفسه ، كانت السفينة ليبرتي مشغولة في إرسال الرسائل حول تطور الحرب لمركزها الرئيسي ، الذي كان يحيل هذه الرسائل بسرعة إلى إدارات الحكومة المختلفة ، وكانت هذه الرسائل تصل في الوقت نفسه إلى السفير جولدبرج في مقر الأمم المتحدة .

نقلت تقارير ليبرتى أن القوات الاسرائيلية تتقدم ، وأن جميع الطائرات المصرية ومطاراتها قد دمرت . طبعا كانت إسرائيل بحاجة إلى مزيد من الوقت لانهاء المهمة ، وكان السفير الأمريكي ورئيس مجلس الأمن هناك لتأمين ذلك عن طريق المطالبة « بالتأخير من

أجل المشاورات » . . وهي مشاورات مع المجهول ، لأن تابور قد كشف الحقيقة عندما طلب من أعضاء مجلس الأمن أن يحضروا من أجل المشاورات لا بعد التأجيل مباشرة ، بل قبل ساعة من الموعد المحدد للاجتماع القادم .

وكانت تجرى خلال هذا الوقت مشاورات من نوع آخز، فقد أكد الجنرال ديان، أنه كانت هنك مشاورات على مستويات مختلفة بين المخابرات الاسرائيلية (الموساد) ومثيلتها في الجانب الامريكي (سي. أي. ايه).

غير أن الاجتماع المقترح عقده الساعة الحادية عشرة والنصف ، لم ينعقد في الموعد المحدد . وبقى الأعضاء جالسين في مقاعدهم من الساعة ١١,٣٠ صباحا حتى الساعة السادسة والنصف مساء من اليوم التالى ، عندما افتتح الرئيس الجلسة بدون أن يزعج نفسه ببيان سبب هذا التأخير الطويل ولا الاعتذار لوقوعه ، كما فعل في اليوم السابق . حدث هذا بينما كان العالم كله يشهد حربا ، ويتطلع لمجلس الأمن لايقافها فورا ، كما هي مقتضيات حفظ الأمن الدولي . .

وبعد هذا التأجيل الطويل الذي جرت خلاله أمور كثيرة قدم مشروع قرار يدعو إلى إيقاف إطلاق النار فورا ، وإيقاف كل العمليات العسكرية في المنطقة وأقر بالاجماع . وتحدت إسرائيل القرار وتابعت الحرب لتحقيق المزيد من التوسع . واستمرت سفينة التجسس ليبرتي تقدم المعلومات كاملة حول سير العمليات الحربية . واستمر جولدبرج يتلقى آخر أنباء الانتصارات الاسرائيلية . وفي هذه المرحلة لاحظت إسرائيل أن ليبرتي تقدم معلومات دقيقة عن كل شيء ، وهي لا تريد أن تصل هذه المعلومات لا إلى أمريكا ولا إلى غيرها .

### قال بيرسون في كتابه:

د بدا واضحا للمراقبين في ليبرتى أن قوة الهجوم الاسرائيلي مستمدة من تفوق أجهزة المخابرات الاسرائيلية . فقد استطاع الاسرائيليون حل الشفرة العربية منذ بدء القتال ، وكانوا قد أعدوا وضبطوا أجهزتهم لالتقاط جميع الاتصالات والرسائل المتبادلة بين الدول العربية . وبدت أهمية هذا واضحة عندما أخذت ليبرتى ترصد تبادل معلومات الحرب بين جمال عبد الناصر والملك حسين حول الاستراتيجية ومدى تقدم الحلفاء العرب »

ويقول بيرسون: إن محطة قد وضعت في سيناء لالتقاط المعلومات وإيقافها ، ثم إعادة كتابتها وتركيبها وارسالها بسرعة للعاصمتين العربيتين . ويضرب مثلا على ذلك أن رسالة وجهت « من القاهرة إلى الملك حسين حول الوضع العسكرى السيىء في سيناء ، وأن الجيش المصرى يواجه ضغطا كبيرا ، ولا يستطيع أن يعطيه الدعم التكتيكي المناسب للمحافظة على موقعه في الضفة الغربية » .

« وقالت الرسالة للملك حسين إن لدى الاسرائيليين تفوقا جويا كاملا وعليه أن يتوقع

ضربات جوية ثقيلة ضد قواته البرية ولا أمل للجيوش العربية بتقديم أى دعم لمساعدة الأردن . أوقف الاسرائيليون هذه الرسائل وأعادوا صياغتها لتشويه الحقيقة وإيهام الملك حسين أن ثلاثة أرباع الطيران الاسرائيلي قد تحطم فوق القاهرة ، وأن الثلاثمائة طائرة وزيادة التي يراها الآن على الرادار هي مقاتلات مصرية أرسلت لضرب أهداف في إسرائيل . بينما كانت هذه في الواقع مقاتلات إسرائيلية عائدة بعد تحطيم المطارات المصرية » .

ومثل هذه الرسائل المساغة في المحطة التي أقيمت بسرعة في سيناء لتغيير الصورة في نظر القادة العرب في اليومين الأولين من الحرب هي التي خلقت الانطباع بأن الحرب تسيير لصالح العرب . تحركت ليبرتي كما قال أنتوني بيرسون في كتابه ، وأخذت قرب فجر ٨ يونية / حزيران موقعا جديدا يبعد ثلاثة عشر ميلا من شاطىء غزة ، ولا تبعد من الناحية الأخرى كثيرا عن مدينة العريش .

زعم الاسرائيليون أن السفينة كانت ضحية هويتها المجهولة . وهذا كذب ، لأن ضابط البحرية ستيفانتوس قد ذكر فى تقريره أن مدى الرؤية والنور كانا جيدين جدا لدرجة أنه استطاع أن يرى شاطىء سيناء وجميع التفاصيل الأخرى ، وأنه استطاع أيضا أن يرى مأذنة الجامع فى العريش بسيناء ، وسجل فى جهاز تقدم السفينة وقياس سرعتها « أن اليوم كان ساكنا والبحر هادئا والسماء صافية » .

وأضاف بيرسون : إنه عندما رأى أرمسترونج وهو من « البحرية الأمريكية » المقاتلات الاسرائيلية قادمة بسرعة وعلى ارتفاع منخفض ، قال :

« يا إلهى .. يبدو أن هؤلاء القوم متعمدون عمل شيء » . وبعدها بدأت بطاريات المدفعية الصاروخية تصبيب السفينة ، وأخذت هذه الصواريخ تحرك السفينة وتدحرجها وكأنها زورق صغير . رأى أرمسترونج ثلاث مقاتلات في شكل مثلث مستعدة للهجوم وقال :

« يا إلهي .. إنها مقاتلات الميراج .. اليس بإمكانها رؤية علمنا ؟ » .

وبعد دقائق كان أرمسترونج ضمن الضحايا لسوء حظه .

أضاف بيرسون :

« أخذت مقاتلات الميراج تستعد لدورة أخرى . كان ظهر السفينة مغطى بجثث القتلى والجرحى بعضها متحرك وبعضها ساكن . كان من جرحوا من الرجال يزحفون وييكون والدماء تنزف من أجسامهم ، تمزقت أجسامهم ، وتمزق ظهر السفينة بالمدفعية والصواريخ ، وأخذ الدخان الأسود الكثيف يصعد من الباخرة إلى السماء .

« وعادت مقاتلات الميراج ثانية تواصل معركة الفتك بتشكيلاتها الحربية المثلثة .

وأغرقت أصوات المدافع صبياح الجرحى . كان الرصاص قد مزق أجسامهم على ظهر السفينة التي ضربت في مقدمتها وفي خلفها . وقطعت الصواريخ القتلي والذين كانوا يحتضرون والذين أرهبتهم أصوات المدافع فأخذوا يركضون بلا وعي . كانت النار مشتعلة على طول السفينة » .

ونتيجة لهذه العملية الدموية ، حطم الطيران الاسرائيلي آلية ليبرتي وجعلها غير قادرة على الحركة ، وأدى إلى مصرع اربعة وثلاثين وجرح مائة وواحد وسبعين من رجال البحرية .

ق البداية هاجمت وسائل الإعلام الامريكية مرتكبى الجريمة ، وعندما انكشف امرهم بعد قليل وعلم العلم اجمع ان إسرائيل هي المسؤولة عن هذا الهجوم ، خفت الحملة الإعلامية . ووصلت أخبار ليبرتي إلى مجلس الامن الدولى . وأثرت بدورى الموضوع وتساءلت لماذا يرتخذ هذا الامر بهذه السهولة ويعالج بهذا التهاون ؟ قلت ذلك لأن أبا أيبان وأرثر جولدبرج – الأول وزير خارجية اسرائيل ، والثاني سفير الولايات المتحدة في الامم المتحدة – قد القيا بيانات هادئة . أراد مندوب إسرائيل من مجلس الامن أن يصدق أن الهجوم كان بسبب عدم التحقق من الهوية ، واعتذر للحكومة الأمريكية نيابة عن حكومة إسرائيل ، وقبل جولدبرج الاعتذار وترك الفريقان المسألة هناك . وكان معروفا للجميع أن السفينة كانت تتجسس على العمليات الحربية . وفيما يلى ما قالته مجلة « نيوزويك » في ذلك الوقت :

« لم تكن ليبرتى سفينة عادية بل سفينة تجسس ، وفى مهمة تجسسية . وكانت تحمل وسائل تمكنها من تحديد مكان الرادار الاسرائيلي والمصرى فى مكان العمليات ، ورصد الرسائل العسكرية المرسلة من القيادة إلى الميدان . ورغم قبول اعتذار إسرائيل ، كان هناك موظفون رفيعو المستوى فى واشنطن يعتقدون أن الاسرائيليين قد عرفوا امكانيات ومقدرة ليبرتى ، ولهذا فهم يعتقدون أن الهجوم لم يكن عفويا » .

وهناك قول بأن شخصا مسؤولا فى القوات المسلحة الاسرائيلية أمر بإغراق السفينة ، لأن لديها ما يثبت أن إسرائيل هى التى بدأت الحرب . والاسرائيليون لا يريدون أن يعلن ذلك قبل تحقيق كل أهداف الموكة .

ثم أن السفير جولدبرج كان على علم بفضل ليبرتى بكل تطور في الميدان قبل أى من أعضاء مجلس الأمن ، أو من رجال وزارة الخارجية الأمريكية أنفسهم . ولم يشأ السفير الأمريكي فتح موضوع ليبرتى للمناقشة في مجلس الأمن . ولهذا لم يناقش الموضوع بجدية في المجلس . فقد اعتذر أبا أيبان ، وقبل جولدبرج اعتذاره وتوقف الحديث . وجرت مناقشة مفصلة في الكونجرس الأمريكي وتحرك لايقاف المساعدات لاسرائيل ، لكن سرعان ما توقف دلك أيضا . لماذا ؟ يقول المستر ايفلان في كتابه « روبز أوف ساند » : إن البيت الأبيض ووزارة الخارجية أحاطا الموضوع بسرية متناهية تحت غطاء « الأمن الوطنى » . أما سبب

ذلك - كما يقول ايفلان - فهو أن موشى ديان وزير الدفاع الاسرائيلى اعلن موقف حكومته بصراحة عندما قال : « إذا كانت الولايات المتحدة لا ترغب في أن يعلم الروس والعرب بوجود عمليات مشتركة بين المخابرات الامريكية (سى . أى . ايه ) والمخابرات الاسرائيلية (الموسلا ) في الشرق الاوسطوان يعرفوا عن مباحثات « انجلتون » قبل بدء حرب ١٩٦٧ ، فلابد من إسقاط الموضوعين ، وهما موضوع السفينة الامريكية « ليبرتى » ، وموضوع كيف نشأت فكرة الحرب ، من أى حديث » .

هذا ما أنهى احتجاجات الولايات المتحدة . ولم تعد ليبرتى تناقش لا في مجلس الأمن ولا في الكونجرس الأمريكي .

والمعروف أن موشى ديان قد عين وزيرا للدفاع بتاريخ ١ يونية /حزيران ١٩٦٧ ، أى قبل أربعة أيام من بدء إسرائيل الحرب وهجوم المقاتلات الاسرائيلية على مطارات مصر وسوريا والأردن مدمرة ما يزيد على أربعمائة مقاتلة على الأرض ، ومحققة بذلك تقوقا جويا سهل احتلال سيناء والضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان .

ويقول ايفلان: إنه فى رسالة التقطتها السفينة ليبرتى تبين « أن إسرائيل ما كانت تنوى مطلقا حصر هجومها فى مصر » . وأن التقاطها للرسائل وتغيير معناها جعل لدى ليبرتى بيانات تجرّم إسرائيل ، الأمر الذى حمل ديان نفسه على إعطاء الأمر للمقاتلات الاسرائيلية لتحطيم وإغراق السفينة فى الحال .

وفي اجتماع - حضرته - عقد بين وزير خارجية الأردن والسفير الأمريكي آرثر جولدبرج ، ذكر السفير أن الولايات المتحدة نصحت الأردن بعدم دخول الحرب . وهذا هو نصف الحقيقة ، لأن الولايات المتحدة لم تعط لا الأردن ولا أية دولة عربية الصورة الصحيحة عن كل ما كان يدور في المنطقة . وما ورد اعلاه يثبت أن هذه الحرب هي نتيجة تخطيط مشترك اعدته اجهزة المخابرات في الدولتين . كان ينظر لهذه الحرب على انها الكفيلة بإضعاف القيادة العربية ، وإبعاد امكانية العمل العربي المشترك الناجح ، وخلق منطقة عربية يتسلل إليها مشروع ايزنهاور الذي رفضه العرب عام ١٩٥٧ ، والذي اخذ اليوم يشق طريقه إلى المنطقة بسهولة ويسر . وهذا التخطيط هوالذي تريده إسرائيل اليوم . وهو الذي جعلها الشريك الاستراتيجي لأمريكا . فهي تريد أن يصبح الاثنان اسياد المنطقة ، وتكون إسرائيل بمثابة كلب الحراسة لمصالح الولايات المتحدة الأمريكية فيها .

وكان هذا واضحا جدا بعد الاجتياح الاسرائيلي للبنان عام ١٩٨٢ ، عندما تخلفت الولايات المتحدة عن القيام بالدور اللازم لايقاف الحرب وتأمين الانسحاب خدمة لدولة صديقة هي لبنان . وتصريحات أمريكا واسرائيل بعد ذلك لا تترك مجالا للشك عن وجود علاقة متميزة ترقى إلى درجة الشريك الاستراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية .

وفى ٢٩ نوفمبر/ تشرين الثاني ١٩٨٣ ( وهو بالمناسبة يوم تقسيم فلسطين الذي `

تحتفل به إسرائيل وتذكر بالشكر والتقدير دور الرئيس ترومان فى خلق الدولة اليهودية) ، أعلنت أمريكا وإسرائيل عن توقيع اتفاقية جديدة تدعو لانشاء لجنة سياسية عسكرية مشتركة لمناقشة التخطيط العسكرى المشترك ومناورات جوية وبحرية مشتركة وتخزين أسلحة لأمريكا فى إسرائيل وكميات من الأدوية ومواد أخرى . وكلنا نذكر كيف أقامت أمريكا جسرا جويا لنقل الأسلحة لانقاذ إسرائيل فى أثناء حرب أكتوبر ١٩٧٣ وتخزين الأسلحة لتلافى وقوع إسرائيل فى مثل ورطة ١٩٧٣ ، ولهذا ، فإن هذه الاتفاقية وتخزين الأسلحة ، هما وسيلة لحماية الفتوحات التى قامت بها اسرائيل ، خلافا للمبادىء الأساسية التى يقوم عليها ميثاق الأمم المتحدة بعدم جواز حيازة الأرض بالقوة .

لقد انتقد الشاذلي القليبي الأمين العام لجامعة الدول العربية هذه الاتفاقية بقوة ، وكذلك فعل معظم أعضاء الأسرة العربية .

والسؤال الذى يرد: ماذا يراد من هذه الاتفاقية وهذا التعاون؟ هل المراد تفتيت المنطقة كنوع من « البلقنة » ، وخلق الكثير من النزاعات بينها لتصبح معتمدة كلية على أمريكا ، وتعدو بمثابة مجميات تعتمد امنيا عليها . وهل هذا ما شجع بيريز رئيس وزراء اسرائيل السابق على اقتراح مشروع مارشال جديد اسمه « مشروع بيريز » ، الذى أراد منه إيهام العالم أن لا خلاف سياسى بين إسرائيل والعرب ، وأن ما تحتاجه المنطقة هو الدعم الاقتصادى الذى تشرف عليه إسرائيل ويكون لها فيه حصة الاسد!

وفى ٥ ديسمبر/كانون الأول ١٩٨٣ ، قلت للجمعية العامة نيابة عن جامعة الدول العربية : إن الاتفاقية الاستراتيجية الجديدة مع إسرائيل تعكس تغييرا جديا في السياسة الأمريكية نحو الشرق الأوسط، لأنها تضمن الدعم غير المحدود لاسرائيل من أمريكا في جميع أعمالها العدوانية ضد العرب، وهذا ما سيفقد أمريكا مصداقيتها.

هذه التطورات تستدعى إعادة النظر في الموقف العربي . وهذه الاتفاقية خلقت علاقة خاصة بين أمريكا وإسرائيل تضمنت تمييزا بين العرب وإسرائيل . فقد أهانت الدول العربية ، وخلقت مرارة لدى الأمة العربية . وهي أيضا تغذى مخططات إسرائيل التوسعية وتعكس حماية أمريكا افتوحات إسرائيل خلافا لمبدأ عدم جواز أخذ الأرض بالقوة .

ق ٢٠ ديسمبر/كانون الأول ١٩٨٣ كنت في لوس انجلوس ، عندما اعلن أن الرئيس ريجان سيعقد مؤتمرا صحفيا عن الشرق الأوسط . الغيت جميع التزاماتي وانتظرت مؤتمر الرئيس الصحفي . وظهر الرئيس سعيدا مبتسما مستعدا للرد على الاسئلة بعد أن وجه كلمة حول الشرق الأوسط .. كان السؤال الأول حول اتفاقية التعاون بين أمريكا وإسرائيل ، رد قائلا :

« لم نعقد أى اتفاق جديد مع إسرائيل ، ما تم هو إعادة تأكيد علاقة قائمة ، نحن لم نوقع اتفاقية بل أكدنا علاقتنا مع إسرائيل القائمة منذ عام ١٩٤٨ » .

وبعد ساعات قليلة ، أعلن ف واشنطن أن مسؤولين فى وزارة الدفاع اكدوا أن الجنرال جون فيسى رئيس الأركان المشتركة سيزور إسرائيل فى الشهر القادم (يناير/كانون الثانى ٨٤ ) لبدء المناقشات حول تفاصيل الاتفاقية الأمريكية الاسرائيلية الجديدة حول التعاون الاستراتيجي .

وهكذا خلال ساعات قليلة سمعنا بيانين متناقضين . يقول الرئيس إنه لم توقع إتقاقية جديدة حول التعاون الاستراتيجى ، وتقول وزارة الدفاع بعد قليل إن كبير رجال العسكرية الأمريكية سيزور إسرائيل لإعداد خطة لتنفيذ الاتفاقية ، وعلى الخصوص تشكيل اللجنة الاسرائيلية الأمريكية المشتركة للعمل في التخطيط السياسي والعسكري في المنطقة ، والتدابير التفصيلية لتخزين معدات عسكرية وطبية في إسرائيل .

وتوضع جميع البيانات الرسمية الصادرة بعد ذلك والممارسات التى تبعتها ، أن هناك التفاقية تمت بين الرئيس ريجان ورئيس وزراء إسرائيل اسحاق شامير ، قائد عصابة شتيرن الارهابية السابق . وقد أشير لهذه الاتفاقية في البيان الصادر من البيت الأبيض بعد سفر شامير من واشنطن . ويبدو أن التناقضات في الكلام التي سبقت كل هذا قد قصد منها تشويه الحقائق بالنسبة للدول العربية والرأى العام الامريكي .

وقد خلق هذا الموقف الأمريكي ورطة للدول العربية التي حاولت إقناع شعوبها بأن هناك تطورا في العلاقات العربية الأمريكية ، وأن الولايات المتحدة الأمريكية مصممة على تحقيق السعلام العادل في المنطقة . ولفترة زمنية بدأت الأمور تسير نحو الاعتدال حتى بين منظمات المقاومة ، ولكن سرعان ما تبين أن كل ما حدث هو مجرد سراب . والآن كيف تستطيع أي حكومة عربية أن تقول نفس القصة لشعبها ؟ ! كيف يمكن لهم أن يتوقعوا أن تتبع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية خطوات الرؤساء واشنطن ولنكوان وجفرسون وايزنهاور ؟ ! وحقيقة كيف يستطيع رجل كياسر عرفات رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ، أن يستمر في قيادة شعبه في اتجاه الدعم الكامل لروح الاعتدال التي تبنتها بعض الدول العربية ، عندما تكون الوعود من قبل الادارات الأمريكية المتثالية ، لا تتعدى المخدر للرأى العام العربي ؟ ! .

لقد شهدت الدول العربية الآن التجاهل الكامل من جانب الولايات المتحدة واسرائيل لقرارات الأمم المتحدة وللالتزامات الأمريكية المسبقة والوعود التي أعطيت لقادة عرب كثيرين . كل هذا التجاهل لقرارات الأمم المتحدة ولوعود والتزامات امريكية ، امر يدعو إلى الكثير من التامل .

إن جميع المحاولات التى قام بها العرب لتحسين العلاقات العربية الأمريكية على أمل اقتاع الولايات المتحدة بالعمل لتحقيق تسوية عادلة للشرق الأوسط، ثبت أنها غير ذات فائدة ، وثبت أن السياسة العربية لم تنجع ، لأن ما تريده أمريكا وإسرائيل هو تفتيت

المنطقة وتغذية الفتنة والمزيد من الخلافات التي تؤدى إلى خلق المزيد من الدول الصغيرة، وهو نوع من « البلقنة » ولا تدرك أمريكا أنه لا هذا ولا السلام المفروض بالقوة سيبعث الاستقرار في المنطقة . هذه هي السياسة التي كانت وراء دعم إسرائيل للقوى الطائفية في لبنان قبل وبعد حرب ١٩٨٢ ، وكلنا يعرف إلى أبن أدت هذه بأمال إسرائيل ومصالح أمريكا في لبنان .

المصلاسادس

## ألاعيب ديان ومقتل روبرت كيندى

و إن الإسرائيليين يعرفون جيدا متى يعدفون ، لكن لسوء طالعهم لا يعرفون متى يتوقفون ، كان هذا سبب ماساتهم عبر التاريخ ، . والف جانش وسيط الأمم المتحدة ١٩٤٩ ـ ١٩٤٩ وفيدا يعد الأمم المتحدة المستعد الأمنين العام المستعد الأمنين السياسية



الجنرال الصهيونى ديان الذى مات عام ١٩٨٢ له تاريخ طويل ف خدمة مضطات الصهيونية ، فقد لجأ إلى أنواع الحيل للاستيلاء على أراضى الفلسطينيين وتشريد الكثيرين منهم . والمعروف عنه أنه لم يكن يتردد في الإدلاء بتصريحات متناقضة قبل وبعد كل حرب . ويذكر المزارعون الطرق الملتوية التي استعملها لحرمانهم من أراضيهم .

في مطلع عام ١٩٤٩ ، كان ديان ومساعدوه يحضرون اجتماع لجنة الهدنة المستركة مع الأردن ، وكانت هذه هي الاجتماعات الأولى لتطبيق الهدنة . تقدم ديان بما يبدو وكأنه عرض كريم . قال لرئيس الوفد الأردني المشارك في الاجتماع : لم لا نُدخل قرية برطعة ضمن الجانب الأردني من خط الهدنة . وأضاف : دعنا نتفق على ضم قرية برطعة إلى المنطقة المخصصة للأردن بموجب اتفاقية الهدنة .

وكان يجلس قريبا من وقد الأردن مزارع من سكان القرية ، فقفز فجأة وهمس في أذن رئيس وقد الأردن :

« ديان يريد أن يعطيك القرية بأهلها ليتسنى له إبعاد السكان عن أراضيهم ويحتفظ بالأرض لإسرائيل . أرجوك أن لا تقبل هذا لنبقى على الجانب المحتل كى نحتفظ بأراضينا طبعا من الصعب علينا أن نفصل عن شعبنا وأهلنا ، لكنها مأساة أكبر أن نفقد أراضينا ليأخذها موشى ديان »

منقف الباد الارد المرد و منا الادر أد الدار و القاسطية

ورفض الجانب الاردنى ما عرضه ديان . وعرف هذا الأخير أن المزارع الفلسطينى هو الذى نبه إلى مخاطر الاقتراح الإسرائيلى .. والتفت ديان إلى أحد أعوانه وقال بالعبرية : ديجب أن يصفى هذا الفلاح فى الحال ، ، وسمع هذا الحديث أحد أعضاء الفريق الأردنى الذى كان يعرف العبرية وتقل إلى رئيسه ما سمع وعمل على تهريب المزارع إلى إربد . وهكذا بقى سكان برطعة فى قريتهم يتمتعون بأراضيهم ويساتينها ، ما عدا واحد من السكان هو الذى تجرأ وكشف الحقيقة للوفد الأردنى . هذا الرجل يعيش الآن فى الكويت . غير أن القضية لم تنته عند هذا الحد ، فقد أعلن الحاكم الإسرائيلي أن تلك المنطقة منطقة عسكرية مقفلة ، وصادر عشرات الآلاف من الفدادين التى تخص سكان قرى بير السكة وجات وياقة وكفر كارى وعرعرة ومعاوية وغيرها ، وبنيت مستعمرات كثيرة على هذه الأراضى ، ولم يستطع الفلسطينيون استعادة مزارعهم التى هى مصدر دخلهم الوحيد .

واستماع ديان بإجراءات مماثلة الاستيلاء على أراضى قرى كثيرة في قطاع غزة ، واليوم أصبح سكان هذه القرى بعد أن فقدوا أراضيهم لا هم لاجئون ولا هم غير لاجئين . لا تعتبرهم وكالة الغوث الدولية ، الاونروا ، لاجئين لأنهم يعيشون في بيوتهم ، ومع ذلك فقد فقدوا أراضيهم وهم أصعب حالا من اللاجئين .

#### وحيل أخرى كان يلجأ إليها ديان للاستيلاء على الأرض

زارني في القاهرة في ديسمبر/كانون الأول ١٩٧٢ مزارع من فلسطين . وذكر أحد الأساليب الخبيثة التي يتبعها ديان والإسرائيليون الأخذ الأرض .

من أجل إغراء المزارع الذي يرزح تحت أنواع الضرائب وتقييد تسويق منتجاته ووضع العراقيل المختلفة في طريق تحسين الأرض وتحسين إنتاجها ، كان يعرض عليه العمل في المصانع الإسرائيلية مقابل أجر يفوق ما يأتيه من الأرض. وتجاه مسؤوليات المعشة الكثيرة التي تضاعفت بعد الاحتلال ، يتحول القلاح من الزراعة إلى العمل في المسانع وهو لا يعرف ما يخبئه الإسرائيليون له من مفلجات ، وبعد ثلاثة سنوات تنفذ السلطات المحتلة أنظمتها التحسفية ، وتستولى على الأرض بزعم أنها «متروكة » من قبل المالك الشرعى . وتقيم مستعمرة عليها . وبعد سنة أو سنتين يستغنى عن العامل فلا يجد مصنعا يعمل فيه ، ولا أرضا يحرثها . بل يجد شركة سياحة تقف أمامه عارضة عليه الهجرة على يفقتها مع بعض نفقات الطريق له ولأفراد أسرته . وإذا ما رفض ذلك ، يجد تسهيلات للعمل في المخارج ويأخذ إذن خروج صالحا لثلاث سنوات .. وتهدف إسرائيل من وراء ذلك تحقيق هجرته الدائمة عن وطنه المحتل .

هذه هي واحدة من الحيل التي تتبعها سلطات الاحتلال للاستيلاء على الأرض ، وهي

من افكار موشى ديان الذى يريد الأرض بأى ثمن ، واية وسيلة ، وأية حيلة مهما كانت خبيثة أو تعسفية .

وبينما تجرى هذه الأمور المخالفة للمبادىء الأساسية لحقوق الإنسان ، نسمع إسرائيل تؤكد دائما للمجتمع الدولى انها تقوم بمسؤولياتها كاملة من أجل حماية ورعاية وتوفير الراحة لسكان الأراضى المحتلة . مع أن هذه التأكيدات ما هى إلا غطاء أو دخان لإخفاء تحديات إسرائيل المتكررة لإلتزاماتها الدولية وقرارات الأمم المتحدة . والمتزامات إسرائيل تجاه أهالى المضغة المغربية والقطاع والجولان هى التزامات إلزامية بعد توقيعها على مواثيق جنيف . فالمادة ٣٦ منها لا تجيز اللجوء للضغط والإكراه للحصول على معلومات . والمادة ٣٣ تمنع الأعمال الوحشية التي يتعرض لها السكان . والمادة ٣٣ تمنع محاكمة الفرد على جريمة لم يرتكبها وتمنع النهب والسلب .

فكيف أوفت إسرائيل بهذه الالتزامات؟

وكيف أرادت التخلص منها بحيل تظنها قانونية وهي خلاف ذلك؟

قى عام ١٩٧٧ اصدر وزير الداخلية الإسرائيلي امرا إداريا اطلق بموجبه على الضفة الغربية اسم « يهودا » و « السامرة » .. وانها لذلك لم تعد « منطقة عدو » . وبهذا الإجراء البسيط الذي لا يتعدى الأمر الإداري ، ضم وزير الداخلية الضفة الغربية واعتبرها منطقة إسرائيلية هي يهودا والسامرة ، وقال إن إسرائيل لم تعد ملزمة بالتزامات مواثيق جنيف . تجنبت إسرائيل عمليات الضم بقانون ــ كما حدث بالنسبة للقدس ــ وتركت للممارسة الفعلية ولهذا الأمر الإداري تحقيق المطلوب .

إن مخالفات إسرائيل لمواثيق جنيف كثيرة ويومية ، منها أوامر الاعتقال والسجن بدون تهم ولا محاكم وتحديد حرية التحرك وقرض العقوبات الجماعية ، كنسف المنازل وقرض منع التجول وعرقلة أعمال الصليب الاحمر وطرد السكان . وهناك عمليات خبيثة تجرى بلسم « الامن العسكرى » . وما تدمير قرى يالو وبيت نويا وعمواس وطرد سكانها التعسفى بعد حرب ١٩٦٧ ليصبحوا بعيدين عن أراضيهم التي صادرتها قوات الاحتلال ، إلا دليلا على هذه الجرائم الوحشية التي ترتكبها سلطات الاحتلال خلافا لمواثيق جنيف . لقد أثرت هذا الموضوع بالذات في مجلس الأمن ، لكن المجلس لم يعمل على إعادة سكان القرى إلى قراهم وأراضيهم ، ولا اتخذ إجراءات فعالة ضد إسرائيل من أجل الكف عن إقامة المستوبات على أراضي الغير . مثل هذا التقاعس في مجلس الأمن ، وتوقف الشكوى العربية ضد هذه الإجراءات ، شجع إسرائيل على ارتكاب المزيد من مثل هذه الجرائم .. إذ لا يوجد حد المامع إسرائيل وأهداف الحركة الصهيونية ..

حاولت إسرائيل بكل الطرق إحباط مساعى مجلس الأمن لوضع حد لهذه العنايات التعسفية . لقد اتصلت بحكومتي بعد اتخاذ مجلس الأمن قراره ٢٣٧ بتاريخ ١٤ يونية /

حزيران ١٩٦٧ حول عودة من طرد اثناء حرب ١٩٦٧ ، واقترحت عليها ان تعد جميع اللاجئين للتجمع نحو الجسر في الاردن لدخول الضفة الغربية والعودة إلى بيوتهم عملا بقرار مجلس الأمن ، وأن يتقدم هؤلاء رجال الدين من جميع الطوائف ووسائل الإعلام العالمية من راديو وتليفزيون ووكالات أنباء وصحافة . لم تصل البرقية لحكومتي . لماذا ؟ وكيف أن معظم برقياتي التي أرسلتها في اثناء الحرب لم تصل ، وإذا وصل بعضها وصل متأخرا ؟ إن الإجراء الذي اقترحته على حكومتي بالنسبة للقرار ٢٣٧ كان لو نفذ سيكشف إسرائيل أمام الرأى العام العالمي ، لأنها كما قال ديان لن تقدم على تنفيذ القرار ، خصوصا وأنها هي التي ارتكبت الجرائم التي ادت إلى طرد السكان .

ف عام ١٩٦٧ ، قال لى رالف بانش بعد جلسة صاحبة في مجلس الأمن دارت فيها مناقشة حول توسعات إسرائيل التي لا تعرف الحدود :

« أنتم العرب لا تعرفون كيف تبدأون العمل ، لكن إذا بدأتم تعرفون أين تتوقفون . أما الإسرائيليون فهم يعرفون جيدا متى يبدأون ، لكن لسوء طالعهم لا يعرفون متى يترقفون .. كان هذا سبب مأساتهم عبر التاريخ » .

عمل رالف بانش كوسيط بين العرب واليهود . ولديه خبرة واسعة ومعرفة بشهوة إسرائيل للقوة والتوسع التى لا تعرف الحدود . وكثيرا ما حدثنى عن قرار الصهيونية الذى التزمت بموجبه بعدم التعدى على أملاك وحقوق شعب فلسطين ، وإنها لن تجحف بذرة من الحقوق المدنية والدينية للشعب الفلسطينى . وهذه هى الحقوق التى وردت كشرط اساسى ف وعد بلفور .

واليوم ماذا جرى لهذه الالتزامات ، ولماذا تشرد الشعب الفلسطيني ، لماذا تقول السياسة الصهيونية المتطرفة « لا » لحق العودة ، و « لا » للحقوق المدنية والدينية لشعب فلسطين . هذه التصرفات هي التي جعلت الأراضي المقدسة ساحة عنف وسفك دماء ومقاومة .

إن تصرفات إسرائيل اليوم تناقض التأكيدات التي اعطيت في الثلاثينات من قبل الدكتور حاييم وايزمان . ففي الجريدة الرسمية لحكومة الانتداب بتاريخ ٢٤ اكتوبر/تشرين الأول ١٩٣٠ بيان عن سياسة الحكومة البريطانية في فلسطين ، أوضحت فيه بريطانيا سياستها بالتفصيل .. وأكدت أن في نيتها تنفيذ سياستها حسب الانتداب ، وأنها تود أن تنمى مصالح الجنسين ( في فلسطين ) كي يعيشا في سلام ، وفي هذا ستكون الإدارة البريطانية محايدة وتقدمية . وفي هذا البيان أشارت الحكومة إلى قرار وافقت عليه اللجنة التنفيذية في الحركة الصهيونية وأكدت فيه لبريطانيا أن نشاطاتها لن تخرج عن التنفيذية في الحركة الصهيونية وأكدت فيه لبريطانيا أن نشاطاتها لن تخرج عن سياسة حكومة الانتداب .. وتضمنت رسالة نص القرار الذي بعث به الدكتور وايزمان يقول :

« إن المنظمة الصهيونية كانت في جميع الأوقات ترغب بإخلاص أن تسير بتفاهم وتعاون مع جميع فئات شعب فلسطين ، وقد أظهرت تكرارا بالكلمة والعمل أن أبعد ما يكون عن غرضها الإجحاف بالحقوق المدنية والدينية أو المنافع المادية لغير اليهود من السكان »(\*).

والسؤال الحائر: ماذا جرى لهذه التعهدات والالتزامات؟ لماذا تشرد الفلسطينيون اليوم؟ لماذا تركوا محرومين من حقوقهم غير القابلة للتصرف؟ لماذا يتبنى الإسرائيليون سياسة التطرف؟ لماذا يقولون ولا المعودة وولا المحقوق شعب فلسطين المدنية والدينية؟ هل نسوا أنه في وثيقة رسمية وجهها رئيس الحركة الصهيونية الذي أصبح أول رئيس لإسرائيل - إلى حكومة الانتداب قد أعطى تعهدا بأن الحركة الصهيونية لن تجحف بأى درجة بالحقوق المدنية أو الدينية أو المصالح المادية لغير اليهود من سكان فلسطين؟ أو هل الجواب هو أن الحركة الصهيونية كانت منذ البداية تستهدف من هذا القرار خداع حكومة الإنتداب البريطانية ، بينما تستمر في مخططاتها لسلب وطن الشعب الفلسطيني منه؟ واليوم تلجأ إسرائيل لأنواع من العنف والتعسف لإقامة المستوطنات ولتحقيق أهدافها والأمثلة التي ذكرتها في هذا الكتاب تبرز مدى العنف في الأراضي المقدسة .

#### مقتل روبرت كيندى

من الطبيعى أن العنف يولد العنف . وقادة الدول الكبرى عليهم مسؤوليات خاصة لحفظ الأمن والسلم الدوليين . ويمكن أن يكون هؤلاء أنفسهم هدفا للعنف .

كان مجلس الأمن مجتمعا بتاريخ ٤ يونية / حزيران ١٩٦٨ يناقش أمرا من أمور القضية الفلسطينية ، عندما تلقينا جميعا تقريرا باغتيال السناتور روبرت كيندى فى كاليفورنيا .

واعتقل شاب فلسطيني يدعى سرحان بشارة سرحان يحمل جواز سفر أردنيا واتهم بإرتكاب الجريمة ، وفي الحال جاءني السفير الأمريكي آرثر جولدبرج وقال:

« تعلم إنك كسفير للأردن ف حاجة إلى حماية في هذه الظروف الدقيقة . وكذلك سفير الجمهورية العربية المتحدة ( مصر ) . أود الاتصال بالجهات المختصة لتأمين الحماية اللازمة لك وللسفير القونى . وأريد قبل ذلك معرفة ما إذا كان لديك أو لدى السفير القونى أى اعتراض » .

<sup>(\*)</sup> انظر الجريدة الرسمية لحكومة فلسطين بتاريخ ٢٤ اكتوبر/ تشرين الأول ١٩٣٠ ، صفحة ١٠١٠ ،

اجبت بأن الرجل المتهم بالقتل قد اعتقل . وهو إما مواطن أمريكي أو على وشك أن يصبح أمريكي الجنسية ، ولهذا لا أدرى لماذا أنا والقوني الملذان يرى حاجة لحمايتهما . وقلت له : لماذا تسأل هل نوافق على الحماية أم نعارض ؟ .. وأنهيت حديثي مع السفير

« انتم الدولة المضيفة ويترك لكم اتخاذ ما ترونه مناسبا من الإجراء » ·

ولدى اتصاله بالآخ السفير المرحوم محمد عوض القونى ، كان رده مماثلا لردى . وذهبت والقونى بعد الجلسة كل إلى بيته .. وكان منزلى لا يبعد عن منزله فى بارك أفنيو إلا خطوات معدودة .

وبعد أقل من ساعة ، أى حوالى الثامنة مساء ، جاء إلى منزلى أحد أفراد البوليس بملابسه الرسمية . وقال إن لديه تعليمات بحمايتي وحماية منزلى ، ويود أن يرى المدخل الرئيسي الأمامي والمدخل الخلفي . مشيت مع رجل البوليس إلى مداخل البيت ونوافذه . جلس معى قليلا ، وكنت أشاهد في التليفزيون جميع تفاصيل اغتيال كيندى ، وعمليات نقل الجثمان إلى واشنطن من أجل الدفن . ثم انسحب رجل البوليس وتركني وحدى في شقتى الكبيرة وجلس في الصالون بمدخل العمارة .

اخذت وإنا أجلس وحدى أتأمل في أحوال هذه الدنيا . لماذا العنف ؟ لماذا القتل ؟ لماذا الجشع الإسرائيلي ؟ اليس مقتل كيندى متصلا بما يجرى في الأراضى المقدسة المحتلة . لماذا يقدم سرحان الذي جاء من أسرة مسيحية محترمة على هذا العمل ؟ هل استفر بسبب ما كان يسمعه من كيندى في خطاباته التي لا تخلو من التهكم على العرب أمام مؤتمرات يهودية تعقد لجمع المال لإسرائيلي ؟ .

اذكر انى سمعت رويرت كيندى يتكلم بصوت متحشرج ومبحوح فى مؤتمر صهيونى ، ويدأ حديثه بقوله : « ارجو ان تسامحونى لأن صوتى غير واضح ، فقد احتسيت فنجان قهوة عربية قبل وصولى إلى هنا » .

واستقبل انصار إسرائيل من الحضور هذا الكلام بحماس وتصفيق . تساءات وأنا أجلس وحدى في شقتى : أهذا ما استفر سرحان ؟ أم هي التهجمات الكثيرة على العرب طيلة برنامجه الانتخابي ؟ .

اذكر أننى ذات يوم أشرت في مجلس الأمن إلى خطب لرويرت كيندى وهجومه العنيف على العرب وتأييده الأعمى الذي لا مبرر له لإسرائيل . وقلت : « هناك رجل تنقصه الشجاعة لقول الحق وينقصه الوقار ليبقى سلكتا » .

لقد مات كيندى ، وهو أيضا مجرد ضحية لجريمة اكبر ترتكب في الأراضي المقدسة .

ىقولى:

سرحان الفلسطينى للسيحى المشرد من قبل إسرائيل ، الراحل مهاجرا إلى امريكا ، لماذا يقدم على مثل هذا العمل ؟ ومن المسؤول الأول عن كل هذا ؟ هذا متروك للقضاء . وما هى نفسيته آنذاك ؟ هذا أيضا متروك لعلماء النفس . لقد اسفنا جميعا في مجلس الأمن لوفاة السناتور والقينا كلمات التعازى لأسرة الفقيد والبك المضيف والشعب الأمريكي على خسارته الكبيرة .

وفى تلك الليلة ، رغم ما قاله السفير الأمريكى حول ما يهدد حياتى وأخى القونى ، قررت الذهاب ليلا إلى واشنطن لحضور الجنازة . واتصلت قبيل منتصف الليل بأخى وصديقى المرحوم الدكتور انطون النبر نائبى فى الأمم المتحدة ، الذى لم يكن مجرد زميل بل صديقا يتميز بالحس القومى وله مكانة خاصة فى نفسى لمقدرته ونقائه وإنسانيته التى تفرض احترامه ، سألته إذا كان يهمه مرافقتى لواشنطن لحضور جنازة كيندى .. سكت قليلا ثم قال : « أتظن أن هذا معقول فى مثل هذه الظروف » . أجبت : « بكل تأكيد ، ولم لا .. » وأجاب أنطون بدون تردد : « فليكن . أنا معك » .

كانت الجنازة مهيبة . كل شيء محكم الاتقان . لكن المنظر حزين . تأثرت وأنطون لرؤية الأطفال اليتامي والأرملة الشقراء بلباسها الأسود وعائلة كيندى مصطفة إلى جانب الأسرة وكانت تحضرني في تلك اللحظة مناظر أكثر إيلاما وجزنا .. تلك التي نراها صباح مساء في فلسطين الحزينة .. هذه الحروب المتكررة التي تقع آلامها على شعب فلسطين ، والتي تركت مئات الألوف من الأرامل واليتامي بدون مأوى ولا مورد رزق بعد أن استشهد المعيل وصودرت الأراضي . كل هذا سببه أتانية الإسرائيلي وحبه للقوة وغطرستها ، فأصبح حيوانا شرسا لا يشعر ولا يرى ولا يحس . نقلت شعورى إلى أنطون الذي وافقني في هذا الإحساس . وشعر كلانا بأسف لهذا المسكين سرحان بشارة سرحان الذي لم يتعد عمره العشرين . كنا على ثقة أن هذا الفتي لم يكن يعرف ماذا يعمل . هو أيضا ضحية جريعة أكبر .

وعدنا إلى نيويورك فى اليوم نفسه ووصلنا حوالى العاشرة ليلا ووجدت رجل البوليس - الأمن - مازال جالسا حيث تركته . كان يغط فى النوم عند مغادرتى منزلى فى الليلة السابقة ، وكان نائما أيضا عندما عدت ليلا إلى بيتى من واشنطن . لم يرنى عندما غادرت البيت ، ولم يرنى عندما عدت إليه . وعندما ظهرت فى صباح اليوم التالى للذهاب لمكتبى ، ابتسم لى رجل الأمن وقال :

« كنت عاقلا وخيرا فعلت بعدم الخروج من بيتك . يوم أمس كان يوم الجنازة . في مثل هذا اليوم تكون العواطف هائجة وأحسن شيء لرجل مثلك في مثل هذه الظروف هو البقاء في بيته » .

ووجدت رجل أمن آخر بملابسه العادية ينتظر بجانب سيارتي . قال إنه جاء الرافقتي حيث أذهب . أما في الأمم المتحدة ، فلا تعتد صلاحيته إلى هناك ، فهناك أمن المنظمة

الدولية ، قال : « سأبقى بانتظارك حتى تخرج » . وجلس على المقعد الأمامي بالسيارة . ورتبت الحكومة الأمريكية حماية مماثلة لأخى القوني .

وكنت قد تعودت والسفير القونى السير على القدمين لمدة ساعة أو أكثر كل يوم . وأخذنا نمارس هذه الرياضة كل يوم ، واثنان من رجال البوليس بملابسهما الرسمية الكحلية الغامقة ومسدس كل منهما ظاهر على جانب كل منهما بقامتهما الطويلة يمشيان خلفنا . لا يشكوان التعب أو الملل أو طول المسافة . وفي إحدى المرات سألنى القونى :

« ما فائدة رجلي البوليس اللذين يسيران وراءنا كل يوم ؟ » .

قلت له مبتسما:

« ألا تدرى ؟ إنهما يمشيان خلفنا وكل منهما أشبه بسهم يتحرك وراءنا ويقول لن يريد قتلنا: السفير أهوه » .

وف اليوم التالى طلبنا من البعثة الأمريكية المعتدة لذى الأمم المتحدة إعفاء رجل البوليس من مهمتهما مقلنا إننا لا تشعو بضنورة لهما الآن وتم سحب الحماية من عندنا ، وعندها فقط بدأنا نشعر أن تحياتنا أضبحت عادية وفي الواقع شعرنا أننا أصبحنا أكثر أمنا عندما استطعنا أن نمشى كأى إنسان آخر في هذه المدينة الكبيرة الصاخبة .

المفصل الساسع

# معركة "الكرامة" والدبلوماسية الأمريكية



تجلى الجندى الأردني والقدائي الفلسطيني في معركة والكرامة ، فرفعا معنويات العرب في الأردني والقدائي الفلسطيني في معركة وينية حزيران ، التي كان قد مضى عليها بضعة أشهر فقط وتقبلت التهاني من الزملاء في مجلس الأمن . الكل مبتهج والكل فرح لأن إسرائيل طفت وتجبرت وازدادت صلفا وغرورا كل يوم . وجاءني السفير السوفييتي جاكوب مالك مهنئا قائلا لى : « لقد اثبتم انكم محاربون من الطراز الاول ، فهنيئا لك وللاردن والعرب » .

ف ٢١ مارس/ أذار ١٩٦٨، تلقيت التعليمات بتقديم شكوى لمجلس الأمن ضد إسرائيل التي تخطت قواتها منطقة ايقاف إطلاق النار إلى شرق الاردن واجتاحت قرية الكرامة، وكانت القوات الأردنية والفدائية مازالت تقاوم في الميدان ببسالة وشجاعة فائقة عند تقديم الشكوى. دخل الجيش الاسرائيلي برا تعززه الطائرات العمودية والمقاتلات الاسرائيلية. هدموا القرية وسرقوا ما استطاعوا الحصول عليه من حاجات ومصاغ النساء وأموال الرجال وقتلوا بدون تمييز كل من صادفهم. وبعد قليل اخذوا يتلقون الضربات الموجعة من الجيش الاردني والقوات القدائية. واخذت مدفعية الجيش تضرب وراء الكرامة ، منعا لأى مدد إسرائيلي عسكرى. وتجمد الطيران لأن الحرب اخذت تستعمل ما أنواع الأسلحة بما فيها السلاح الأبيض. واشتبك الجيشان، وتسلل الفدائيون إلى صفوف الاسرائيليين. واستبسل الجميع، إذ كانوا يتوقعون هذه المحركة ويشتركون في التخطيط والإعداد لهذا اليوم.

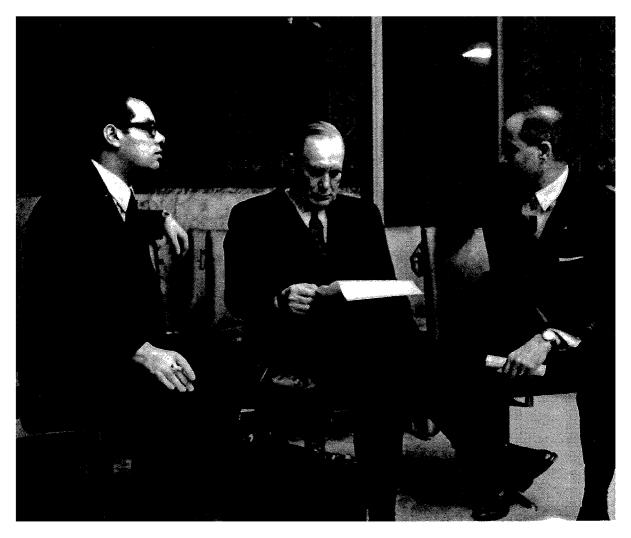

□ قبل الجتماع مجلس الأمن في ٢١ مارس ﴿ أذار ١٩٦٨ لبعث شكوى الأردن ضد إسرائيل و يجلس من اليسار لليمين ، توفيق بوعطوره مندوب الجزائر الدائم ، لورد كارادون مندوب بويطانيا عوالمؤلف ...

والكرامة قرية جديدة بنيت للاجلين الذين طردتهم عصابات الإرجون والهاجانا وشنيرن عام ١٩٤٨، وكانت القرية عبارة عن مخيم لاجئين زاره ذات يوم الملك عبد الله ، وأطلق عليه اسم قرية « الكرامة » . كانت الاصابات في الجانبين عالية ، وبينما كان موشى ديان قد أعلن أنها معركة ساعات ، واحضر معه الصحفيين ورجال الإعلام ليعقد مؤتمرا صحفيا لهم ليعلن النصر والقضاء على قوات « فتح » في تلك القرية ، استمرت المعركة وام يحقق ديان النصر الذي يريد . وبقى الصحفيين يرون أن ما أكدة موشى ديان لم يتحقق ، وأنها معركة طال المدها . وكانوا يسمعون الصوات المعركة من كل مكان .

الأمريكي بالسفير الاسرائيلي لإعداد الاستراتيجية للمعركة الدبلوماسية . وجاءني السفير الامريكي أرثر جولدبرج مقترحا تأجيل الاجتماع إلى أن « تتبلور الصورة » . وتذكرت ما جرى في اثناء حرب يونية /حزيران ١٩٦٧ من مناورات ، ورفضت التأجيل تحت أي ظرف وأبلغت رئيس المجلس موقفي الذي لاقي تفهما وقبولا من جانبه . . ورجوته أن يبقى الاجتماعات مستمرة إلى أن يصدر القرار ، وأن لا يسمح بسماع قضية آخرى إلى أن ننتهي من هذه الشكوى . . ووافق على ذلك . وطلب جولدبرج بعد دقائق باسم وزارة الخارجية الأمريكية التأجيل إلى أن تعرف الوزارة ما الذي يجرى في الميدان . وسألته ألا تعرف أمريكا بكل وسائلها ما يجرى في الميدان ؟ وبدأت تصل أخبار الانتصار العربي في « الكرامة » . وبدأت أضغط لاصدار قرار سريع يدين إسرائيل . وبدأ جولدبرج يضغط لتأجيل الاجتماع . وهذا إذا تم يوحي للعالم أن القضية لا تهدد الأمن الدولي وأنها انتهت أو كادت ويضعف القرار المطلوب . . ورسمت والمثل العربي في مجلس الأمن السفير توفيق بو عطوره مندوب الجزائر استراتيجيتنا حول كيفية الحصول على قرار قوى . واتفقنا على أن يقوم هو بالمفاوضة مع الزملاء ومع الأمريكيين حول نص مشروع القرار ، وأن لا أظهر في الصورة إلا في حالة تعقد الوضع مع الجانب الأمريكي.

وقبل الاجتماع الثانى للمجلس وصل جولدبرج من واشنطن ، وطلب مقابلتى فى صالة مجلس الأمن . . وقال إنه وصل من واشنطن وكرر نفس طلب التأجيل ، مضيفا أن حكومته تقدر خطورة الموقف وهى قلقة على ما يجرى وسيكون وضعها فى مجلس الأمن قريا جدا لصالح الأردن . شكرت السفير لشعوره وشعور حكومته الطيب وقلت له أرجو أن ينعكس هذا في خطابه الذي سيلقيه في مجلس الأمن .

وكانت واشنطن على اتصال في الوقت نفسه بالحكومة الأردنية ، وسألنى جولدبرج هل اقبل أنا والمجموعة العربية في الأمم المتحدة أن تتقدم الولايات المتحدة بمشروع قرار قوى يدين إسرائيل « لأننا قلقون بسبب ما يجرى في المنطقة » ؟ . قلت له : « أنا أعرف موقف حكومتى وأعرف موقف المجموعة العربية هنا ، واستطيع أن أؤكد لك الآن وهنا وبدون تضييع الوقت في التشاور أننا جميعا نرجب باقتراح الوزارة الأمريكية فلتتفضل! » .

قـال : اليس هذا محرجا لك ولكم في الأردن تجاه الدول العربية وزملائك العرب ؟ .

قلت : العكس هو الصحيح . هذا يظهر انكم اصدقاء حاضرون عند الحاجة ، ويظهر انكم قد اتخذتم سياسة متوازنة ، وهو ما نسمعه منكم كثيرا وتعملون عكسه . هذا أيضا سيخدم مصالحكم في المنطقة . أرجو أن تعمل ذلك . لكن هل يمكن أن يتم ما تعرضه علينا الآن ؟ .

قال : بكل تأكيد لقد وصلت قبل قليل من واشنطن . وأضاف : قل لى ، هل أنتم في سبيل تقديم مشروع قراركم خلال الاجتماع القادم ؟ .

قلت : يجرى السفير الجزائري والدول الأسيوية والافريقية مشاورات حول مشروع

القرار . والجرائري هو المكلف بإجراء المباحثات والاتصالات حول الموضوع وسيكون على

اتصال بك اليوم.

الظروف .

وهنا طلب جولدبرج منى تأخير تقديم المشروع واعطائه فرصة للاتصال بوزارة الخارجية حول ما دار بيننا من حديث ، ووافقته على ذلك . كان تأخير تقديم المشروع لا يؤثر من قريب أو بعيد على الموقف ، إذ لابد من الاستماع إلى جميع أعضاء مجلس الأمن قبل التصويت . ولهذا لا ضرر من المضي مع السفير الأمريكي حتى نهاية الطريق لمعرفة حقيقة النوايا الأمريكية . أما تأجيل اجتماعات المجلس، فهذا ما عارضناه ونعارضه مهما كانت

تجاه هذا الموقف الايجابي ابدى جولدبرج فرحه . ومشى معى إلى قاعة مجلس الأمن بابتسامة عريضة ، وقبل افتراقنا كل إلى مقعده همس في اذنى : أرجو أن لا تقول شيئا ف خطابك ضد أمريكا . أنت تعلم أن الرئيس جونسون حساس جدا بالنسبة للرأى العام الأمريكي في هذا الوقت ، أرجو أن لا تقل شيئا يعقد الأمور .

الجيت كيف اهاجم دولة وعدت بكل تأكيد بالوقوف إلى جانب حقنا ؟ كيف اهاجمها وهي سنتضع قُتلها السياسي إلى جانبنا وسنتاخذ مبادرة في سبلس الامن لصالحنا ؟ .

الله المن الامن القيت كلمتى ولم أتعرض لامريكا من قريب أو بعيد . وكذلك أوقفت تقديم مشروع القرار الآسيوى الافريقي لاربع وعشرين ساعة .

#### موقف أمريكا والوعد الأمريكي الذي لم ينفذ

كنت وإثقا من خبرتى الماضية أن ما وعد به أرثر جولدبرج لن يتحقق ، وأن ما قدم لى من قبل الخارجية الأمريكية حول مشروع قرار أمريكي قد قدم لى كي ارفضه ، وعندها يرفع رفضى إلى وزارة الخارجية الأردنية وأجمّل مستولية تعقيد الأمور ، وإذا قبلته كما فعلت ، يعطى هذا أمريكا فرصة لتأجيل الاجتماع ، وطبعا هذا أمريكا فرصة لتأجيل الاجتماع ، وطبعا هذا أمريكا فرصة لتأجيل الاجتماع ،

القى السفير جواديرج خطابه . واصغيت لكل كلمة قالها . حاول بوضوح وصراحة ان يجعل الأردن شريكا في مسئولية ما وقع وكان يريد ربط الهجوم الاسرائيلي و بالتسلل والارهاب » من الجانب العربي . لم يدن إسرائيل ولا العمل الاسرائيلي بل استنكر بنعومة جميع ما حصل ، وطبعا لم يعلن أن في نية حكومته تقديم مشروع قرار أو الأسس التي يقف عليها المشروع .

وبعد انتهاء الاجتماع ، جاءني جولدبرج وأخذ يظهر أن موقفه في المجلس كان أقوى

من موقف حكومته . ودعانى إلى المقارنة بين موقفه وبيان حكومته الرسمى . وهنا لم استطع إلا سؤال جولدبرج : « ألا تمثل حكومتك هنا ؟ » لأنه كثيرا ما اتهمنى بأننى اتخذ مواقف

غير ما تتضمنها تعليمات حكومتي .

اما بالنسبة لتقديم مشروع قرار أمريكى ، فقد قال جولدبرج إن حكومته أعادت النظر في موقفها ، وقررت عدم التقدم بمشروع قرار ، وأضاف : « غير أن لدينا بعض الأفكار ونود أن يتبناها بعض الأعضاء » . . وأعطاني ورقة تتضمن هذه الأفكار وبعد قراءتها أعلنت رفضها في الحال ، وانتهى الاجتماع . ووجدت أن هناك حاجة للرد على ما قيل في مجلس الأمن وأبرقت للحكومة حول ما يلزم قوله ، وعاد الرد البرقي بالايجاب غير أنني لم أتسلم البرقية ، وحتى هذه اللحظة أتساءل : لماذا لم قصل البرقية بعد خروجها من عمان ؟ .

ف اليوم التالى تلقيت مكالمة تليفونية من آرثر جولدبرج يقترح لقاءنا قبل بدء اجتماع مجلس الأمن . والتقينا ، وقال : إنه سعيد لأننى لم أشر إلى الولايات المتحدة في خطابي الأول والثانى ، وأننى اكتفيت بالهجوم العنيف على الأمريكيين الصهيونيين الذين لعبوا دورا «لصالح إسرائيل في الولايات المتحدة » . وقال : إنه كان لابد من رده على ما قلته وهو يأمل أن اعتبر المسألة قد انتهت عند هذا الحد .

أجبت : إننى لم اتعرض للنقاط التى اثارها ف خطابه انتظارا لتعليمات حكومتى ، وسأقوم اليوم بتصحيح المعلومات . وبالنسبة لدفاعه عن الصهيونية . . فهذا يدفعنى إلى التساؤل هل هو يمثل الصهيونية ، أم يدافع عن المصالح الأمريكية ؟ .

قال جولدبرج: « الا تعتقد أن نترك المسألة تنام حيث هي ، .

قلت: « لا . أنت تتهم الأردن بالتدخل في شئون أمريكا الداخلية ، سأثبت بعد ظهر اليوم أن قوى الضغط الصهيونية في الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تتدخل في شئون الأردن الأمنية . وهذا واضح ويتحقق بواسطة جمع الأموال التي تستخدم من قبل اسرائيل للمذابح الشبيهة بمذبحة « الكرامة » التي نعالجها في مجلس الأمن الآن . وفي هذه الاجتماعات الصهيونية التي تعقد لدعم إسرائيل ، ومنها ما عقد بالأمس ، لم نسمع كلمة واحدة عن « الكرامة » ، بل الذي يتغنى به هؤلاء السياسيون الأمريكيون هو أن إسرائيل هي « دولة ديمقراطية شقيقة » .

وأضفت: «شرفا يا سيادة السفير.. أن تنعت إسرائيل «بالديمقراطية الشقيقة » في حفلة اقيمت على بعد إمتار من هذا المجلس الذي يناقش قضية مذبحة «الكرامة »، يبعث الاشمئزاز والخزى .

« وأباء الولايات المتحدة الذين بنوا الديمقراطية الصحيحة كان عندهم تعريف اخر

« للديمقراطية الشقيقة » . وقد ساهمت أنت يا سيادة السفير في ذلك بدفاعك عن الصهيونية ومجموعات الضغط في أمريكا ، وأنت بكل احترام تساهم الآن عندما تطلب منى أن لا أرد على ما قلته في هذا الموضوع . لقد سمعت كيف أن سفير اسرائيل قد أخذ الدور الهجوبي ، وذهب إلى حد وصفى ، والزملاء الذين لا يقرون جرائم إسرائيل ، أننا « رسل الكراهية والقتل والارهاب » . . لقد أشار إلى المثل العبرى القديم الذي يقول : يقف العالم على ثلاثة أعمدة : « الصدق والعدالة والسلام » ، وأنا اتساءل هل اسرائيل جزء من هذا العالم . ؟ .

« وبعد هذه الخلفية هل من الخير أن أقبل نصيحتك بترك الموضوع لينام حيث هو ؟ هل يعقل أن اسكت ولا أرد على كل ما سمع المجلس من مغالطات ؟ أم أن الواجب يقتضى ويتطلب الرد على كل ما سمع المجلس من تهم وتشويه للحقيقة ؟ سأرد على كل ما سمعه مجلس الأمن من اختلاقات ، وسوف تسمع ذلك يا سيادة السفير في جلسة مجلس الأمن بعد ساعات » .

هنا قال جولدبرج: « أرجوك أن لا تقول شيئا يخلق لنا مضاعفات في الكونجرس الأمريكي . أنت تعلم أن الرئيس ينوى أن يبعث لكم بعض الأسلحة كهبة ! » .

ف هذه المرحلة لم يكن أمامي إلا أن أقول لجوادبرج : « إن لك قناعاتك ولى قناعاتى . وإن المبادىء ليست مدار مساومات خصوصا عندما يكون الأردن هو الضحية . سأقوم بإيضاح موقفنا في هذه الجلسة القادمة لمجلس الأمن » .

قال جولدبرج : « ترى حكومتى ضرورة وضع فقرة في القرار تدعو للتقيد بإيقاف اطلاق النار ، وأخرى تؤكد الدعم لبعثة السلام التي يقودها جونار يارينج » .

قلت لجولدبرج بحزم: «إن أى موضوع صباغة يجب أن يبحث مع السفير الجزائرى ، وأقول لك الآن إن أية محاولة لزج أية فكرة لا علاقة لها «بالكرامة » غير مقبولة للأردن . نريد قرارا قصيرا واضحا لا يتعدى زوايا شكوانا الأربع . والسفير الجزائرى على علم بكل هذا ، وأن يقبل إغراق الشكوى في أمور لا علاقة لها بالموضوع » .

#### طلب تأجيل اجتماع مجلس الأمن

ومرة أخرى طلب منى جولدبرج تأجيل الاجتماع لأن عطلة الاسبوع تبدأ غدا ، وهو ف حاجة إلى تعليمات . . واعتذرت عن قبول الطلب وقلت :

« كم مرة عُقد مجلس الأمن في يوم احد لقضية أقل من هذه أهمية ؟ ولماذا يوجد لدى

السفراء القادمين من آخر الدنيا تعليمات ولا يوجد لديك ؟ أنت الذي تقول لى مرة وأخرى إن لديك خطأ مباشرا مع الرئيس جونسون . ولم لا تستعمل هذا الخط الآن ؟ » .

وعندما انتهى اجتماعنا حاول جولدبرج الحصول على دعم الدول الآسيوية والافريقية في المجلس لفكرة التأجيل ، لكنه لم يجد التجاوب المطلوب ، وقام السفير الجزائرى وزملاؤه في المجلس الأمن بإعداد مشروع القرار ، وأعطى السفير جولدبرج نسخة من القرار ، وأراد إدخال بعض التعديلات عليه لكن أصحاب المشروع لم يقبلوا ذلك . وبعدها طلب جولدبرج مقابلتى لبحث تطور جديد ، والتقينا في غرفة المشاورات القريبة من مجلس الأمن . وأعلمت رؤساء الوفود العربية بهذا التطور الجديد وتأخر اجتماع المجلس انتظارا لهذا اللقاء ، وانتظر السفراء العرب في غرفة جلوس ملاصقة لقاعة اجتماعنا . . كان من بين السفراء : السفير محمد عوض القونى ممثل مصر ، والسفير جورج طعمه ممثل سوريا ، والسفير أحمد بن هيمة ممثل المغرب ، والسفير توفيق بو عطوره ممثل الجزائر . ووصل جولدبرج إلى قاعة الاجتماع ومعه ثلاثة مساعدين : جوزيف سيسكر ، ووليام بافام ، وريتشارد قياء الاجتماع ومعه ثلاثة مساعدين : جوزيف سيسكر ، ووليام بافام ، وريتشارد بيدرسون . كانت تظهر عليه علامات الإعياء والتعب وقال :

« أنا سعيد لهذا اللقاء ، إن القضية التي نبحثها الآن هي أردنية ، وليست جزائرية ، ومن المفيد أن تبقى المبادرة مع الأردن . وعندما نتفق على شيء ، يمكنك أن تنقله إلى أخوتك وأصدقائك ، أنا لا أقبل للأردن أن يعالج غير سفيره قضيته . هذا شيء سييء يا سيادة السفير ، لا أعرف لماذا تصر على أن أفاوض الجزائري والهندي والباكستاني في قضيتك لا أن اتباحث معك أنت . أنت لا تريد حتى حضور هذه الاجتماعات غير الرسمية إلا عندما نصل إلى أزمة توقف المباحثات . لا تنسى أن الجزائر هي بلد يختلف عنكم كلية ، أنظمتكما مختلفة ، وخط الجزائر السياسي مختلف عن خطكم ويصعب علينا الاتفاق مع الجزائري . . » .

أجبت: « يا عزيزى السفير . . إن السفير الجزائرى يمثل المقعد العربى في مجلس الأمن . لهذا فالجزائر تمثل الأردن . أنا على استعداد لبحث أية مشكلة تنشأ أثناء المباحثات مع السفير الجزائرى ، لكننى أرفض أن أطلب من الجزائرى والهندى والسنغالى والباكستانى أن يوقفوا مساعدة الأردن إلى أن اتفق مع السفير الأمريكى ! هذه دبلوماسية فاشلة وأنت تعرف هذا . أما الخط الجزائرى السياسى المختلف عن خط الأردن فهو لا علاقة له بالموضوع . نحن نسعى لنيل مساعدة الاتحاد السوفييتى أيضا ، وأنت نفسك تتفاوض مع السوفييت في أمور حيوية كثيرة لأن عليك أن تفعل ذلك . نحن نعرف ما الذى نريده من المجلس . وأؤكد لك أن المندوب الجزائرى يعكس رغبتنا ومصلحتنا ويمثل المقعد العربى في مجلس الأمن » .

#### ماذا دار بين سفير الجزائر وسفير أمريكا ؟

وانتهى الاجتماع بعد ظهر يوم الجمعة ٢٢ مارس / آذار ١٩٦٨ . والتقيت بعد ذلك بالسفراء العرب ورئيس مجلس الأمن السنغالى ويسفراء الهند والباكستان وغيرهم من أعضاء مجلس الأمن . كان التنسيق بين السفراء لخدمة الاردن كأحسن ما يكون التنسيق . واجتمع جولدبرج بالسفير الجزائرى تلك الليلة . قال : إنه يلاحظ ضغطا عربيا للتصويت في مجلس الأمن وهو يريد بعض الوقت . كانت المعركة في يومها الثاني وتسير لصالحنا . وعاد السفير السوفييتي مالك يقول لى : « اثبتم انكم محاربون واعطيتم ديان درسا » .

وكان اجتماع جولدبرج وبو عطوره لا يبعث على السرور واستعملت فيه كلمات قاسية في أثناء المقارنة بين المقارمة والارهاب . فقد طالب جولدبرج بما يسميه مشروعا متوازنا يشير بوضوح و لأعمال الارهاب ضد إسرائيل » . ورد بو عطوره وهو مقطب الوجه قائلا : لا يا سيدى ، إذا أدماً حركات المقاومة ، تكون في الواقع قد ادماً انفسنا بعد ست سنوات من استقلالنا الذي كان نتيجة كفاح ومقاومة ضد الاحتلال الاجنبي . أنت تنعت المقاومة الفلسطينية بأنها إرهاب . هذا ما نعتنا به المحتلون الفرنسيون . هل تريد من رجالنا في الجزائر بقبولهم اقتراحك أن يُدينوا أنفسهم ؟ إن هذا ينطبق على معظم أعضاء الامم المتحدة . وسكت توفيق قليلا ، ثم قال : أنت تريد بواسطة القرار الذي يصدر بمجلس الأمن بخصوص شكوى الأردن أن تقاوم وأن تدين جميع حركات التحرير في أنجولا وفييت نام وموزمبيق وروديسيا وغيرها من بقاع العالم . أعترف أن هذه محاولة ذكية لكننا لن نسمح لك بتحقيقها .

لم يقف أحد في مجلس الأمن إلى جانب جولدبرج . وكانت موافقة الأردن على الموقف الأمريكي هي التي تخرج الولايات المتحدة من ورطتها وعزلتها . لم يعترف جولدبرج بالفشل واستمر يرجو أن تستطيع واشنطن إقناع عمان بقبول ما يسمى بالمشروع المتوازن ، غير أن الأردن وقف ثابتا ضد أي إشارة للمقاومة الفلسطينية أو نعتها بالارهاب . وأصر بو عطوره على دفع القرار للتصويت بعد إلقاء كلمتى في المجلس تلك الليلة لأن المسألة عاجلة جدا ومهمة جدا ، ولابد من قرار يصدر في تلك الليلة وبدون تأخير .

#### رفض إدانة المقاومة الفلسطينية

وفي هذا الجو أسرع السفير الأمريكي جولدبرج لمقابلتي وهو في حالة توتر شديد وتعب وغضب وإحباط ، قال : إن المندوب الجزائري وأصدقاءك الآخرين في المجلس يصنون على التصويت الليلة ، وإنا لا أستطيع العمل في جو الضغط والتهديد . . أنت المتكلم الوحيد الليلة ويود بو عطوره طرح القرار للتصويت بعد الانتهاء من كلمتك . هذا يعنى عدم الخروج بقرار كلية لأن الولايات المتحدة لن تقبل مشروع القرار الحالى . وعدم الخروج بقرار ليس في صالح

الأردن . وأنت من جهة أخرى ترفض المفاوضة حول مشروع القرار وترفض حتى أن تتم المفاوضة بحضورك ، وهذا يزيد الأمور تعقيدا .

أجبت : أنت تشير إلى أنك تواجه ضغوطا وتهديدات والآن تتحدث عن إنهاء المناقشات بدون قرار من المجلس ، وهذا يعنى استعمالك الفيتو . هل لك أن تعلمنى من يضغط على من ومن يهدد من الآن ؟ أما بالنسبة للمفاوضات ، أنا لم أخلق نظاما جديدا . العادة المتبعة أن يعد بعض أعضاء المجلس مشروع قرار وأحيانا بالتشاور مع الشاكى . إننى حاضر للمشورة معك عندما تواجه صعوبات .

وأضفت مؤكدا : لقد أعلنت منذ البداية يا سيادة السفير أنك ترغب بالنيابة عن الولايات المتحدة في دعم الأردن ، لا بل قلت إن وزارة الخارجية ترغب في التقدم بمشروع قرار قوى . هل كانت هذه مناورة ؟ هل كانت إحدى تكتيكاتك لتأمين تأجيل المناقشة ؟ لقد انتظرنا وكانت النتيجة أنك لم تف بوعدك حول مشروع القرار ، وقدمت خطابا مخيبا للآمال . والآن تأتينا مهددا باستعمال الفيتو . نحن نعرف أننا لن نحصل على قرار من مجلس الأمن إلا بموافقتكم ، غير أننا نرفض فكرة التقدم بقرار يدين المقاومة ويدين إسرائيل ، أي يساوى بين المعتدى والضحية . كذلك نرفض إدخال موضوعات لا علاقة لها بالشكوى داخل القرار . وأنت تعرف معنى هذا . أما التأخير قليلا ، فإذا كان لديك أي جديد فيمكن التأخير لبضع ساعات .

السفير جولدبرج : أوْكد لك أن التأخير هو لمسلحة الأردن وأرجو التأجيل حتى يوم الاثنين .

قلت : هذا مستحيل ومرفوض . . يمكن التأخير حتى صباح الغد السبت .

وهنا وافق ووافقت على التأخير اثنتي عشرة ساعة :

وفى صباح السبت طلب اللورد كارادون اجتماع ثلاثتنا . واجتمعنا . أعطانى جولدبرج نصا جديدا قراته ورفضته في الحال واعدت له الورقة التي سلمها لي . غضب كثيرا لأننى رفضت الاحتفاظ بالنص . وكان رفض الاحتفاظ به لعلمي أنني لو احتفظت به لذهب لاعضاء مجلس الأمن ، وقال إننا نتفاوض على مشروع جديد . . وهذا يضعف موقفنا وموقف أصدقائنا . قال كارادون إنه يتفهم موقفي . وانتهى الاجتماع بعد دقيقتين فقط . وأعلمت جميع أعضاء مجلس الأمن بنتيجة الاجتماع ، وأن المشروع الآسيوى الافريقي هو الوحيد المطروح على مجلس الأمن ولا مشروع غيره مدار بحث .

وفى صباح ذات اليوم ، جرت محاولة جديدة للتأجيل حتى الاثنين وفشلت المحاولة . وقلت لكل من اتصل بي إنني أرفض وضع شكوى الأردن في الثلاجة ، بينما أهلنا يقتلون في

كل دقيقة بعد أن دمّرت قريتهم وأصبحت ركاما . وتجاه هذا الضغط ، تقدم سفير الهند بتعديل توفيقي قال إنه مقبول من السفير الأمريكي .

والتعديل يستنكر جميع مسائل العنف التى تخالف قرار إيقاف إطلاق النار ، ويعلن أن أى عمل عسكرى انتقامى لا يمكن قبوله وسينظر المجلس في حالة تكراره في اتخاذ إجراءات فعالة حسب الميثاق لضمان عدم التكرار .

بعثت التعديل لعمان وجاءتنى الموافقة عليه واتصلت بالسفير الهندى وبالسفير الأمريكى . وفاجأتى السفير الأمريكى بقوله : إنه لم يقبل هذا التعديل المقدم من الهند ، وأن القبول الذى نقل للهند كان قبوله الشخصى ، أما الوزارة فلم تحدد موقفها بعد ، وأنه سيبلغنى موقف الحكومة خلال عشر دقائق . وبعد دقائق جاءنى بيدرسون ، أحد زملاء جولدبرج في البعثة ، وطلب مقارنة النص بالذي يحمله ، وقدم لى نصا غير الذى أخذته من سفير الهند . قلت : إن النص الذى أبرقت به لعمان هو النص الهندى . وسفير الهند أمين وصادق ونزيه . وهذا النص هو الذى قبلته الوزارة في عمان .

واتصل بى جوادبرج بعد دقائق محاولا إدخال بعض التعديلات . . قلت له : إننى لست في وضع لقبول أي تغيير في النص الجديد الذي قبلته حكومتي .

وقبل اجتماع المجلس الأخير حول « الكرامة » اتصل بى جولدبرج لبحث تطور جديد ، واقترح مكتبه مكانا للاجتماع واقترحت صالون مجلس الأمن لأن لدى ارتباطات اخرى هناك . وقمت بإعلام رئيس المجلس أن هناك محاولة اخيرة للتوفيق ورجوناه تأخير الاجتماع لبضع دقائق .

اجتمعت وجولدبرج للمرة التاسعة والأخيرة حول هذا الموضوع . كان أكثر إجهادا من أى مرة مضت . أعرب عن أسفه لسوء التفاهم الذى وقع مع بيدرسون ، وقال : إنه أحضر معه جميع البرقيات والنصوص . وأضاف : إن السفير الأمريكي في عمان قد أعلمهم أن وزير خارجية الأردن قد قبل النص الهندى كما نقله السفير الأمريكي في عمان لا النص الذي أرسلته أنا . قلت له :

« سفيركم ف عمان يستطيع أن يكتب لكم ما يزيد ، أنا لا آخذ تعليماتي منه . معلوماتي الدقيقة تقول إن حكومتي قبلت النص الذي أرسلته أنا لهم ، وهو النص الهندي الذي قيل أنكم قبلتموه » .

#### تكتيكات جولدبرج والاجتماع الحازم

تينى جولدبرج تكتيكات مختلفة . تارة كان موقفه متطرفا ومتعصبا وقاسيا ، وتارة أخرى متواضعا ولينا وناعما . لكنه لم ينجح في إقناعي وتحقيق ما يريد . أصر هو وزملاؤه على أن عمان قبلت هذا النص وقبلت ذاك . وكنت أصر أنني أنا الذي يتكلم باسم عمان ، والذي يعرف ما قبلت وما لم تقبل .

وأخيرا التفت جولدبرج لى وقال: إذا كان هذا هو موقفك ، معنى ذلك أنك لا تريد قرارا من مجلس الأمن . قلت : سأقول لمجلس الأمن ما أريد وماذا تريد أنت . سأكشف كل ما قامت به دولة كبرى من تكتيكات . سأترك الأمر لمجلس الأمن وللعالم أجمع ليقرر من المسئول عن إخفاق مجلس الأمن . ودعنى أؤكد الآن أننى أقول لا للمشروع الذى تريد تحقيقه . إنه غير مقبول لى لأنه غير مقبول لحكومتى وساقاومه بكل قوة .

وفى هذه اللحظة قال جولدبرج: دعنا نقارن النص من جدید. وبعد حدیث طویل ومحاولات کثیرة لادخال تعدیل علی التعدیل الهندی ، قبل السفیر النص الهندی الذی ارسلته أنا لعمان ، والذی کان یرفضه کل الوقت . سألنی ما إذا کان کل شیء علی ما یرام بعد هذا القبول ؟

قلت : لا . . لا . . هذا لا يكفى وليس كل شيء . علينا الآن أن نعود لديباجة القرار ونعيد كتابتها على ضوء التعديل الهندى الجديد . . لابد من إضافة شيء في الديباجة

هنا فقد جولدبرج أعصابه وقال: هذا كلام بعيد عن الجدية . هنا وقفت ووقف هو ومساعدوه سيسكو وبافام وبيدرسون ، وقلت له :

« أنا أرفض العمل في مثل هذا الجووارفض ما قلته الآن . هذا كلام لا يليق . أنا أمثل دولة مستقلة ذات سيادة . واعتبر اجتماعنا قد انتهى . لنذهب الآن إلى مجلس الأمن الذي ينتظرنا . لا يوجد ما نبحثه » .

### انسحاب مساعدي جولدبرج من الاجتماع

ولأول مرة ظهر الارتباك على وجه جولدبرج . التفت لمساعديه الثلاثة وطلب منهم مغادرة الغرفة . وغادروا غرفة الاجتماع في الحال . وبقينا كلانا واقفين كل منا ينظر للآخر . رأى السفراء العرب المنتظرون خارج غرفة الاجتماع انسحاب المساعدين الثلاثة لجولدبرج ، وبدأوا يتساءلون لماذا بقينا وحدنا في غرفة الاجتماع . ما الذي يدور في الغرفة المقفلة ؟ ما الذي أدى إلى انسحاب أعوان جولدبرج الثلاثة ؟

هنا قال جولدبرج لي:

« إن الرجل هو الذي يعترف بأخطائه عندما يرتكبها . أرجو قبول اعتذاري . أنا لم اقصدك أنت . . إننى متعب ومجهد . . لقد أجهدني زملاؤك الذين طلبت منى المفاوضة معهم . أنا لا أكن لك سوى التقدير . أنا أقدر شعورك كعربي ذي عقيدة . لقد قلت للرئيس جرنسون في مناسبة أخرى : إننى لو كنت عربيا لعملت ما يقوم به السفير الفرّا ، إنه يدافع عن مبدأ !! » .

طبعاً لم أسأله متى تم ذلك ؟ وما المناسبة ؟ وكيف ؟! والتزمت الصمت لمعرفة أين سيصل بنا هذا الحديث .

وضغط جولدبرج بعد ذلك على كتفى وقال:

« دعنا نجلس ونحاول ثانية . قل لى ما الذي تريد إضافته في ديباجة المشروع » .

هنا قلت :

« ما دمت لم أكن المقصود في كلمتك ، كنت أتمنى لو قلت ذلك بحضور من كانوا حاضرين قولك ، على كل حال سأنسى ما حصل ولنعد إلى المشروع » .

بدأنا مراجعة التغييرات الجديدة . وافق على كل واحدة منها وطلب التريث إلى أن يجرى الاتصالات مع واشنطن . وبعد دقائق عاد لى معلنا موافقة واشنطن على كل شيء . وقدم المشروع بدون أية إشارة لما يبرر العدوان الاسرائيلي . لم ترد إدانة لفتح ولا للتسلل . أشار مشروع القرار فقط إلى قرار إيقاف إطلاق النار ومخالفة هذا القرار هي مخالفة حكومية لا فردية أو فدائية .

قابلت زملائى العرب الذين ينتظرون قلقين في صالة مجلس الأمن ، لم يصدقوا أن الأمريكان قدموا كل هذه التنازلات . قال بو عطوره إنه طلب أقل بكثير من هذا ولم يفلح . وسأل الجميع ما الذي حصل ؟ .

قلت : « لنذهب لجلس الأمن وبعد إقرار المشروع نتحدث عن كل ما جرى . إنها قصة طويلة » .

#### التصويت على المشروع في مجلس الأمن

أقر القرار المعدل بالإجماع ، وقد أدان العمل العسكرى الذى قامت به إسرائيل خلافا الميثاق ، واستنكر كل حوادث مخالفة إيقاف إطلاق النار . وقرر أن يعود المجلس إلى الاجتماع لاتخاذ إجراءات فعالة لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات حسب الميثاق ، كما كلف إسرائيل بالكف عن مخالفة القرار الذى يدعو إلى رعاية السكان وعدم القيام بما يهدد أمنهم .

كانت هذه الادانة السابعة لاسرائيل في مجلس الأمن ، وفي هذه المرة التزم مجلس الأمن بأن ينظر في خطوات اكثر فعالية عملا بالميثاق لمنع تكرار مثل هذه الجرائم ، وهو يشير بذلك إلى العقوبات التي ينص عليها الفصل السابع من الميثاق . ارتكبت إسرائيل بعد ذلك مخالفات كثيرة ، غير أن التزام أمريكا لاسرائيل حال دون تنفيذ المجلس لالتزاماته التي أشرت إليها . ومرت السنوات وكثرت المخالفات ، ولم يصدر القرار الفعال المطلوب .

لقد استعرضت الدور الأمريكي في مناقشات مجلس الأمن وفي إصدار القرار المطلوب ، وذلك من أجل إبراز الدبلوماسية الجديدة التي تنتهجها الولايات المتحدة، فقد جرت محاولات كثيرة من قبل السفير آرثر جولدبرج لمنع إدانة إسرائيل لارتكابها مذبحة « الكرامة » . لم تنجح امريكا في الحصول على المشروع المتوازن ، كما اسمته ، لأن التوازن هنا يعنى الساواة بين الذي قطع نهر الأردن وهدم القرية وبين الضحية . حاولت امريكا تجميد القضية إلى أن ينتهى العدوان فلم تفلح . ثم حاولت أن تجعل الشكوى الأردنية قسما من النزاع العربي الاسرائيلي ككل ، لكنها لم تفلح . حاولت باتصالاتها وضع مراقبين دوليين على ما اسمته خط إيقاف إطلاق النار، وذلك حتى تفصل إلى الأبد الصَّفة الغربية عن الضَّفة الشرقية للأردن، وبذلك تحقق بطلان اتفاقية الهدنة وتسهيل ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل . هذه المحاولة الأمريكية ايضا فشلت . وفشل أيضًا الهدف الرابع باعتبار المقاومة التي تقوم بها « فتح » إرهابا . لقد قاومنا جميع هذه المحاولات ونجحنا رغم ثقل الضغط الأمريكي . ولم يرد أي ذكر إلى « فتح » والتسلل في قرار « الكرامة » . كان المندوب الاسرائيلي لا دور له في الاتصالات وغيرها ويكتفى بإلقاء الخطب العنيفة وتوجيه التهم، اما الاتصالات والمناورات والضغوط والتهديدات فقد تركت كلها لشريك إسرائيل الاستراتيجي ، الولايات المتحدة ، التي سخرت كل تقلها الدبلوماسي لهذه الغاية . شاهد أعضاء مجلس الأمن الضغوط التي واجهها سفير الأردن في مجلس الأمن ، وقدر الأعضاء مقاومة الأردن لمثل هذه الضغوط ، وأشفق أعضاء المجلس على الدولة الصنغيرة التى تواجه الضغوط الكبيرة في الميدانين العسكرى والدبلوماسي . وشاهد أحد أعضاء مجلس الأمن كل ما قامت به أمريكا وجاءني عند نهاية المناقشة مهنئا بصدور القرار، وقال: « ما سلكته الولايات المتحدة ضد صديقتها الأردن يعكس شيئًا واحدا من إفلاس الدبلوماسية الأمريكية ...



الرئيس الأمريكي نيكسون وإلى يمينه المؤلف ، وإلى يساره عبد النعم الرفاعي وزيزً خارجية الأردن ووايم روجرد وزير خارجية الولايات المتحدة وهنري كيسنجر مستشار الأمن القومي والشريف عبد الجميد شرف سنفير الأردن وجوزيف سيسكر .

مقابلة الرئيس نيكسون للوقد الاردني

كان الرئيس لطيفا ومهذبا للغاية وكان وفدنا يتالف من وزير خارجية الأردن؛ عبد المنعم الرفاعي ، وسفير الأردن في واشنطن الشويف عبد الجميد شرف ، بالإضافة لي

These does you a time is he wasted by the year while a compact was a head to

كمندوب دائم في الأمم المتحدة . وقدم وزير الخارجية الأمريكي وزير خارجية الأردن وسفيره في واشنطن إلى الرئيس نيكسون . وعندما قدمني إلى الرئيس ، خاطبني الرئيس سائلا : « أأنت السفير الفرّا . تعال . . تفضل اجلس إلى جانبي . اجلس هنا » . وأضاف ثانية : « اجلس هنا إلى يميني » . وجلست بالفعل حيث طلب مني على يمينه . وبعد أيام بعث لى البيت الأبيض الصورة التذكارية التي أخذت لنا في تلك المناسبة . وهي ضمن صور هذا الكتاب .

شكر الوزير الرفاعى الرئيس نيكسون لاستقبالنا رغم مشاغله الكثيرة في نيويورك . . وبعدها أخذ يتحدث عن الاحتلال الاسرائيلي للضفة الغربية ومناطق عربية أخرى ، وقال : لم يتم أى تقدم لتحقيق انسحاب إسرائيل من الضفة الغربية ، لا أريد العودة يا سيادة الرئيس إلى الأردن بيدين فارغتين . . نحن أصدقاء وجلالة الملك حسين يتوقع الكثير من المساعدة الأمريكية .

اجاب نيكسون : أرجو يا معالى الوزير أن تنقل لصاحب الجلالة فائق اعتبارى . أنت على حق حول الحاجة للمزيد من التقدم بالنسبة لقضيتك مع إسرائيل ، لا أريدك هذه المرة أن تعود إلى الأردن بيدين فارغتين ، نحن قلقون على الأردن وبريد أن نغير صورتنا بين المائة والخمسين مليون عربى ، وهذا يتطلب وقتا . أؤكد لك أننا لا تقلقنا العوامل الداخلية في سياستنا الأمريكية ، وسياستنا يجب أن تكون متوازنة وأن نكون أصدقاء للعرب وإسرائيل .

ثم التفت الرئيس إلى وزير خارجيته وليم روجرز ، بينما كان هنرى كيسنجر مستشار مجلس الأمن القومى يصغى للحديث باهتمام وكذلك جوزيف سيسكو من وزارة الخارجية ، قال الرئيس لوليم روجرز: اسمع يابل لا اريد أن يعود الوزير إلى بلاده بيدين فارغتين ، سيؤثر هذا كثيرا على موقف الأردن من قبل القوى الثورية ، ابحث في الموضوع بالتفصيل ، وتأكد أن يعود الوزير إلى بلاده راضيا . أجاب وليم روجرز: هذا جميل سافعل ذلك .

اعتبر الوزير ومعاونوه الاجتماع ناجحا ومثمرا ، ومشى تيكسون معنا حتى المصعد ، وهناك صافحنا واكد لنا تفهمه للمشكلة وتعاطفه مع حقنا .

وفى اليوم الثانى رتب جوزيف سيسكو اجتماعا لوزيره والوزير الرفاعى وانا وسيسكو . تحدث وليم روجرز المعروف بنزاهته وصراحته ، إلى وزير الخارجية الرفاعى قائلا : السيد الوزير لنكن صريحين وصادقين بالنسبة للموضوع ، لا يوجد ما نستطيع عمله لكم غير إعداد مقابلة بينك وبين جولدا مائير ! . لم يصدق الوزير ما كان يسمع . كانت صدمة له ولى . توقعنا بعد الذى قاله الرئيس نيكسون أى شيء إلا ما قاله وزيره .

وكنا بعد اجتماعنا بالرئيس في اليوم السابق قد اجتمعنا بمحمود رياض وزير خارجية مصر للتنسيق حسب تعليمات رئيسي الدولتين ، وكان الوزير المصري سعيدا جدا عندما سمع

ما قاله الوزير الرفاعي حول وعود نيكسون ، غير أنه أظهر شكوكه بالنسبة لهذه الوعود . . كان يؤكد أن صانعي السياسة الأمريكان قد فقدوا المصداقية .

قال للوزير الرفاعى: لا تتفاعل كثيرا يا منعم قد يخيب ظنك غدا . . لقد عملت مع الأمريكان طيلة السنتين الماضيتين نناقش نفس الموضوع . . دبلوماسيتهم من نوع أخر ، لا تأخذ ما يقولونه حرفيا . وقد أثبت وليم روجرز صحة توقعات رياض . صدم الرفاعى لما سمع من روجرز وقال له : هل كان كل ما سمعته مجرد دعابة ؟ أنا لا أفهم هذا . . أنت تقول لى : لا تستطيع أن تعمل شيئا ، عدا تأمين اجتماع لى بجولدا مائير . . لكن هذا يا معالى الوزير ، لا يحتاج إلى مساعيكم الحميدة ، فيمكننى مقابلة جولدا مائير الآن يدون مساعدتكم فهى تقيم في هذا الفندق .

رد ولیم روجرز : أنا أسف ، لكن هذا كل ما عندى ، علیكم أن تساعدونا حتى نستطیع مساعدتكم .

الوزين الرفاعي ؛ أهذا كل ما لديك ؟؟ .

ووجرن: نعم المهذا قال الوزير الرفاعى في هذه الحالة على أن أغادر اليوم وسأضع الصورة كاملة أمام جلالة الملك حسين ، وسيعرف الجميع كيف تعامل دولة كبرى صديقا هو دولة صغيرة - الأردن ، ووقف الوزير ووقفت أنا ووقف وليم روجرز وجوزيف سيسكو .

وصافحنا الوزير وغادرنا المكان لنجد محمود رياض ينتظر في القاعة ، رأى الارتباك باديا على وجه الرفاعى وقال : اراك لست سعيدا . . الم اقل لك أن لا تعتمد على الأمريكان !! إسرائيل هي طفلهم المدلل ، علينا أن نفهم هذا . هم يريدون أن يجرونا إلى مائدة المفاوضات ، نحن نعرف هذا ، وإلى أن تصبح قويا لن تأخذ شيئا من أية مفاوضات .

وفي مساء نفس اليوم ، غادر الرفاعي ورياض نيويورك ليرفع كل منهما تقريره لرئيسه \_ الملك حسين ، وجمال عبد الناصر .

المصل الشاهب

### مقاومة الإرهاب الهي هيوني وسياسته التوسعية

، إن نزاعا ثالثا لابد منه ، وعلينا في هذه المرة أن نحارب في كل المنطقة . هذا النزاع الثالث بجب أن يكون حرب استقلال جديدة ،

إسحاق شيليف وقبل حرب ١٩٦٧ ،



كنت فى الأمم المتحدة استمع إلى مندوب إسرائيل ينعت المقاومة الفلسطينية باستمرار بأنها إرهاب . وكثيرا ما كان السفير جولدبرج مندوب الولايات المتحدة واللورد كارادون ممثل بريطانيا يؤيدان الرأى الاسرائيلي . وكان هذا واضحا في أثناء مناقشة قضية « الكرامة » عام ١٩٦٨ .

وكنت بدورى أبين بالحجج والبرهان أن أعمال الفلسطينيين هي مقاومة مشروعة وطبيعية ضد الاحتلال ، وأضرب مثلا : أنه عندما انبثقت عن شعوب أوروبا جماعات مقاومة ضد قوى النازية ، خلال الحرب العالمية الثانية ، كانوا ينالون التشجيع كأبطال مناضلين لا إرهابيين .. وعندما ذهب شارل ديجول الذي أصبح رئيسا لفرنسا إلى لندن ليجعلها المقر الرئيسي الذي تنطلق منه المقاومة الفرنسية ، استقبله ونستون تشرشل ، رئيس وزراء بريطانيا آنذاك ، في المطار ورجب به وقال في رسالة ترحيب نقلتها جميع اذاعات أوروبا : « ها هو الرجل الذي جاء إلى لندن حاملا معه شرف فرنسا . وصل لتنظيم المقاومة ضد قوات الاحتلال النازية » . وقام تشرشل بتقديم جميع التسهيلات لدعم المقاومة الفرنسية .

حاولت دائما أن أبين في مجلس الأمن وغيره من أجهزة الأمم المتحدة أن العمليات الاسرائيلية التعسفية والجرائم التي ترتكب ضد شعبنا من المنطقي أن تولد المقاومة . وكيفما نظرنا إليها ، فهناك أمور في غاية الوضوح علينا أن نستوعبها لمعرفة أسباب المقاومة :

١ - أن هناك ترابا فلسطينيا وعربيا تحتله القوات الإسرائيلية المسلحة .

- ۲ ـ ان هناك قرارا اصدره مجلس الامن الدولى يدعو إلى انسحاب القوات
   الاسرائيلية من هذا التراب الفلسطيني .
- ٣ ـ ان الاسرائيليين لم يرفضوا الانسحاب فحسب ، بل راحوا يبنون
   المستعمرات اليهودية على الأراضى الفلسطينية .
- إن السلطات الاسرائيلية قد ضمت بدون وجه مشروع القدس والجولان من المناطق المحتلة ، وبذلك خالفت قرارات مجلس الأمن المتكررة التي كلفتها بإلغاء هذه الاجراءات ، وعدم الاستمرار في ارتكاب هذه المخالفات .
- ه ـ ان الاسرائيليين قد لجاوا إلى كل انواع الكبت والاضطهاد والقمع والتعسف لتحقيق نواياهم الشريرة.
- ٦ ـ أن المنظمة الدولية لم تتخذ اجراءات فعالة وتطبق العقوبات بموجب
   الفصل السابع من الميثاق لمعالجة ما يجرى في الأراضى المحتلة ، بسبب
   موقف الولايات المتحدة الأمريكية .
- ٧ ـ ان هذه العوامل وهي الاحتلال وعدم فعالية الأمم المتحدة والعمليات
   التعسفية ضد الأهالي والاستيطان الاستعماري ، كل هذا أدى إلى نتيجة
   واحدة هي مقاومة الاحتلال وتحدياته

وذكرت في مناسبة أخرى مجلس الأمن بمقاومة أوروبا للنازية ، وعرضت كتابا بين أن عددا ممن كانوا يمثلون أوروبا في مجلس الأمن وفي الأمانة العامة للأمم المتحدة كانوا من المحاربين الأوروبيين من أجل الحرية ضد النازية . ذكرت أسماء وعرضت صورا لهؤلاء المحاربين الذين هم في المنظمة الدولية ، وبعضهم من كبار الموظفين فيها . وكان هؤلاء يتعاطفون مع الثورة الفلسطينية ، ويرفضون مزاعم إسرائيل أن المقاومة في أوروبا تختلف عن المقاومة في فلسطين أو لبنان . وكانت الروح السائدة في الصعيد الدولي أن مقاومة الاحتلال سواء في أسيا ، أو إفريقيا ، أو أوروبا هي واحدة .

لهذا فإن إسرائيل لم تترك للفلسطينيين أى بديل للمقاومة . ماذا ترك للفلسطيني الذى خسر كل شيء غير المقاومة ؟ هل يتوقع منه أن يستسلم ؟ أو يسلم قيمه وتراثه للغاصب المحتل ؟ هل يطلب من الشعب الفلسطيني أن يكون شعبا بلا وطن وبلا مستقبل ؟ هذا يعنى إنهاء الشعب الفلسطيني الذى يقاوم الاحتلال لأنه يريد الحياة والوطن ، ويرفض المؤامرات الاسرائيلية .

وفى إحدى الجلسات شكا مندوب إسرائيل قائلا: إن القادة العرب يشجعون الفلسطينيين على مقاومة الاحتلال . وهنا ذكّرته : إن تشجيع المقاومة من أجل التحرير هو واجب الجميع ، وعندما كان هتلر والنازية في أوروبا كانت النداءات على الأثير تصب في آذان الشعوب الأوروبية ، وهذا واحد منها :

د إخوتى أخواتى نحن نذكركم أنتم في بالنا نحن معكم بقلوبنا في هذه الساعة الحاسمة ، لا تيأسوا نحن قادمون سنعود إليكم تحت رايات الانتصار انتظروا كل يوم النصر لا تضيعوا وقتكم في الكسل والضجر تتعذبون بصمت وأنتم نائمون الكراهية المقدسة وصفاء الفكر سيريكم الطريق الصحيح اضربوا .. اضربوا العدو من الخلف، بدون شفقة اهدموا البيوت .. انسفوا القطارات .. والمحطات .. والشاحنات .. احرقوا القمح والغابات والمخازن انسفوا الدبابات واقطعوا الأسلاك سنتغلب على جميع الصعوبات ساعة الانتقام قادمة اخوتى ... اخواتى نحن نذكركم ، ودائما نفكر فيكم » .

ف أثناء مقاومة « الكرامة » احتج مندوب اسرائيل ف مجلس الأمن قائلا : لقد استقبل الأردن قواتنا بالدفعية ، وكان ردى : هل كنت تتوقع أن تستقبل قواتكم بالورود ، بعد أن جاءت بانواع الأسلحة للبطش والقتل والتدمير ؟ .

# إسرائيل وحقوق الانسان

عندما أوصت الجمعية العامة في عام ١٩٤٧ بإنشاء دولتين يهودية وفلسطينية ، كانت قناعة هؤلاء الذين أيدوا التوصية أن الدولة اليهودية ستكون محبة للسلام ، وأن شعبها سيستفيد من خبرته المأساوية الماضية وسيتزعم حقوق الانسان ، وسيعمل مع غيره من الشعوب ، لوضع حد لشريعة الغاب في التعامل بين الدول . لم يخطر على بال من صوّت لقيام اسرائيل أنها ستتحدى هذه المنظمة وميثاقها وما قامت من أجله ، خصوصا وأنها لم تقبل عضوا فيها إلا بعد التزامها بميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ، وبعد تعهدها بالالتزام بقرار

التقسيم وبروتوكول لوزان ، وهذا يعنى عدم الاعتداء على شبر من تراب الدولة الفلسطينية العربية ، بالاضافة إلى عودة اللاجئين الذين طردوا من بيوتهم واراضيهم ، ودفع التعويض لمن لا يريد العودة .

لقد قامت إسرائيل بممارسة كل ما يناقض هذه الالتزامات ، وتحدت قرارات المنظمة الدولية طيلة الأربعين سنة الماضية ، وعمدت إلى التوسع على مراحل وضم الأراضى المحتلة تمشيا مع خطة تيودور هرتسل مؤسس الحركة الصهيونية .. الذى قال بوضوح : إنه بعد إحتلال الأرض سيقذفون بالسكان على الجانب الآخر من الحدود . وهذا ما تأكد في تقرير لجنة كنج كرين الذى جاء فيه : « جميع الصهيونيين الذين ادلوا بشهاداتهم أمامنا تحدثوا عن الاستيلاء على أراضى الفلسطينيين غير اليهود الذين يشكلون به الاحراد من مجموع سكان فلسطين » .

في عام ١٩٤٧ قبل الصهيونيون خط التقسيم كحد لدولتهم . وفي عام ١٩٤٨ احتلوا المزيد من أراضى الفلسطينيين ، وبعد ذلك قالوا : إن خط الهدنة الذي يشمل الأراضى المحتلة الجديدة هو حد إسرائيل . وبعد حرب ١٩٦٧ وإحتلال كامل فلسطين ، والجولان السورى ، قالوا : إن فلسطين كاملة والجولان هما أرض إسرائيل ، وأن نهر الأردن هو الحد الشرقى للدولة اليهودية . وهم يعملون الأن لاحتلال المزيد من الأراضى تمشيا مع سياسة الأمر الواقع ومع ما يراه بن جوريون كحد « لأرض إسرائيل » .

وفى كتاب شبتاى تيفيت « بن جوريون والفلسطينيون العرب » نجد أن بن جوريون أراد ـ من أجل تحقيق حلم الحركة الصهيونية \_ مصادرة الأرض والوطن والتراث . وأصر على أن حدود الدولة اليهودية هي :

شعالا : نهر الليطاني ويمتد شرقا إلى وادى العوجة ( ٣٠ كيلو مترا جنوب دمشق ) . وكان بن جوريون يتعمد عدم إدخال دمشق ضمن حدود الدولة اليهودية ، لانها « مدينة كبيرة تبعث اعتزاز العرب ، ولا يقبل العرب لها أن تكون تحت السيطرة اليهودية » .

جنوبا : كان يطالب بما زعم أنه حد فلسطين الأصلى الذى يمتد حتى وادى العريش ، لأن إقليم العريش ـ كما زعم ـ كان تاريخيا وجغرافيا جزءا من فلسطين . وكان يريد أن يبقى هذا الحد متحركا يتغير بتغير وزيادة المستوطنات اليهودية في سيناء .

شرقا : يتعلق بالأردن . قال : إن الذين يقولون إن شرق الأردن ليس فلسطين يجهلون التاريخ والجغرافيا لتلك البلاد . فحد فلسطين هو الصحراء السورية الواقعة في نهاية شرق الأردن . ولهذا ، فهذا الحد أيضا يجب أن يكون حدا متحركا كما هو الحال بالنسبة لسيناء . وهو يقبل ضم الأرض الواقعة شرق الأردن مع سكانها ، لأن ضم السكان يعتبر بسيطا إذا ما قيس بهذه المنطقة الواسعة .

غربا : لم يشر بن جوريون إلى الحد الغربي لأن هناك البحر الأبيض المتوسط الذي لا مكان فيه للتوسع .

ولقد عمدت الولايات المتحدة بعد أن احتلت إسرائيل مناطق عربية آخرى بما فيها ما بقى من فلسطين ، إلى اشتراط اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بشرعية إسرائيل قبل أن تعترف هي بالمنظمة نفسها . ولكن لم تذكر لا أمريكا ولا إسرائيل أي إسرائيل هي المطلوب الاعتراف بها ؟ هل هي إسرائيل التقسيم التي أوصى بقيامها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في ٢٩ نوفمبر/تشرين الثاني ١٩٤٧ ؟ أم إسرائيل التي توسعت عام ١٩٥٦ ؟ أم إسرائيل التي أشرت إليها قبل أم اسرائيل ١٩٦٧ ؟ أم اسرائيل وضع حدودها بن جوريون والتي أشرت إليها قبل قليل ؟ .

لقد قامت إسرائيل نتيجة قرار التقسيم الذى أوصى أيضا بقيام دولة فلسطين العربية وعلى أثر حرب ١٩٤٨ ، أصدرت إسرائيل تشريعا بموجبه اعتبرت معظم الأرض المخصصة للدولة الفلسطينية جزءا من إسرائيل . وهذا التشريع يطبق الآن على كل فلسطين ، وبذلك يكون ٤٤٤٪ من هذه الأرض العربية حسب التشريع الاسرائيلي أملاكا إسرائيلية .

وإذا اعترفت منظمة التحرير الفلسطينية بشرعية اسرائيل ، ألا يعنى هذا ضمنا قبول جميع تشريعاتها غير القانونية ، والتسليم باستحالة قيام الدولة الفلسطينية التى أوصت بها الأمم المتحدة ؟ ألا يعنى ذلك التنازل عن جميع الحقوق الفلسطينية ملكية ودولة ؟ .. ألا يخالف ذلك قرار التقسيم الذي يجرى تأكيده من قبل الجمعية العامة في كل سنة منذ صدوره ؟ .

## هل يعترف ضحية العدوان بالمعتدى

وهل يعقل أن يكون ضحية العدوان أول من يعترف بالجانب الآخر ؟ وكيف يمكن للفلسطينيين أن يعطوا اسرائيل الوثائق التى تؤكد استمرار وجودها كدولة تنعم بالسلام ، ولها الحق في الأمن قبل أن تعترف هي بأقل الدرجات ، بوجود حقوق مشروعة يجب أن يتمتع بها الشعب الفلسطيني ، وهي الحقوق المعترف بها من قبل الأمم المتحدة ، والتي قبلتها إسرائيل كأساس للحل والسلام والأمن في بروتوكول لوزان المؤرخ ١٢ مايو/ آيار ١٩٤٩ ؟ لهذا فإن أي اعتراف من الشعب الفلسطيني هو تسليم لاسرائيل بكل شيء قبل السحابها من التراب الفلسطيني ومن الأراضي العربية الأخرى المحتلة ، وقبل الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في فلسطين.

أذكر أننى في إحدى المناسبات ذكّرت المثل الخاص للأمم المتحدة الدكتور يارينج

بتفاصيل بروتوكول لوزان الذى وقعه جميع الفرقاء ، والذى بموجبه اعتبر قرار تقسيم فلسطين المؤرخ ٢٩ نوفمبر/تشرين الثانى ١٩٤٧ أساسا للتسوية . هذا البروتوكول الموقع من قبل اسرائيل قد الغته بعد دخولها الأمم المتحدة ، وفي ذلك تحدٍ للجنة التوفيق الفلسطيني المشكلة من فرنسا والولايات المتحدة وتركيا .

ولم تتخذ الولايات المتحدة ، أو أى دولة أخرى من الدول التى أعطاها الميثاق مسؤولية خاصة من أجل السلام والأمن ، أى أجراء لحماية الميثاق .

وهذا الموقف اللامبالى هو الذى شجع على المزيد من التحديات الاسرائيلية . قبل حرب ١٩٦٧ كانت اسرائيل تطالب بأن تكون حدودها خطوط الهدنة ، وكنا نقول الهدنة لم تقرر حدودا بل وضعت خطوط هدنة أملتها ظروف عسكرية ، وهذه الخطوط مؤقتة إلى أن تتم التسوية النهائية على أساس قرار التقسيم .

وأرضحت للسفير يارينج أن العرب كانوا دائما يطلبون السلام ، وهذا لم يتحقق لأن قادة اسرائيل يعيشون في روح اليوم ، وهم لا يعيشون في روح اليوم ، ولكن في روح فكرة شرسة ، فكرة الاحتلال والتوسع ، وسلوكهم كشف نواياهم المخبأة ، وأظهر أن قبولهم لقرار التقسيم وحدود التقسيم كان لا معنى له ، رغم أنهم مدينون لقرار التقسيم بوجودهم كدولة .

وحبداً لو يتذكر الاسرائيليون ما قاله أول رئيس لاسرائيل حاييم وايزمان وهو على فراش الموت ، وهو ما أشرت إليه وقرأته مرة وأخرى في مجلس الأمن ، وكانت آخر مرة في الثانى من يولية / تموز ١٩٦٩ عندما كان مجلس الأمن يناقش قضية القدس

قال حاييم وايزمان:

« نحن شعب صغير لكنه شعب عظيم . شعب بشع وهو أيضا جميل ، شعب خلاق وهو أيضا هدام ، شعب اختلطت فيه بالتساوى العبقرية والحماقة ، نحن شعب متهور تنكرنا لما بناه أجدادنا ودمرناه ، فمن أجل ألله دعونا لا نسمح لشرخ الحائط أن يبلعنا » .

## الحرب والمفاوضات

لجأ جوزيف تكواه مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة لكل أنواع الحيل من أجل الدفاع عن التوسع ، مُظهرا الكثير من التهور والحماقة التي أشار إليها وايزمان . ويتاريخ ٢١ مارس / أذار ١٩٦٨ قال في مجلس الأمن : إنه يستغرب ما أظهرته « من عاطفة وحب » لاتفاقية الهدنة وخطوطها ، وقال : « اليس الدكتور الفرّا هو الذي قال في مجلس الأمن بتاريخ

٣١ مايو/آيار ١٩٦٧ إن هناك اتفاقية هدنة لكنها لم تقرر حدود بل حددت خطوط هدنة ، وأن الاتفاقية لم تتناول حقوقا سياسية أو عسكرية أو غيرها .

ولقد احتلت إسرائيل الضفة الغربية وغزة واخذت تتنكر لاتفاقية الهدنة وتقول: «إنها ميتة »، وتشير إلى ما قلته عن الهدنة من انها لم تقرر حدودا . كان هذا تمهيدا لضم كامل التراب الفلسطيني . وعندما زار الوفد المصرى عام ١٩٧٨ إسرائيل قبل وضع اتفاقات «كامب ديفيد »، وجد أعضاء الوفد في غرفهم بالفندق مواد إعلامية منها ما قلته في مجلس الأمن ، حول اتفاقية الهدنة . لم يكن بين هذه الأوراق ردى ، وكان لحسن الحظ بين أعضاء الوفد السفير عبد الرؤوف الريدى المتميز بالحس القومي والكفاءة العالية وكان يذكر تلك المناقشة جيدا . كان ردى على مندوب إسرائيل في المجلس:

« أنا اتمسك بالقول إن اتفاقية الهدنة لم تضع حدودا بل جمدت الحالة . إن خط التقسيم هو المعترف به من قبل هذا المجلس ، وإن اتفاقية الهدنة لم تغير خط التقسيم . وما قلته حول الهدنة مقتبس من نصوص الهدنة نفسها . فقد وقع الاسرائيليون بتاريخ ١٢ مايو / أيار ١٩٤٩ بروتركول لوزان وبموجبه قبلوا التقسيم كأساس للتسوية ، ولهذا عندما يقول هذا المندوب هنا إننى قلت كذا عن اتفاق الهدنة أجيبه نعم ، واتمسك بموقفى . . فالاتفاقية لم تعطك حدودا بل جمدت الحالة . وبالقوة لا تستطيع إسرائيل تغيير الحدود ولا أن تزعم أنها حصلت على حق . هذا مبدأ من مبادىء القانون الدولى معروف لنا جميعا ، والمادة ١٧ من ميثاق منظمة الدول الأمريكية ( والولايات المتحدة عضو فيها ) واضحة بهذا الخصوص » .

كان هذا هو ردى على التشويه الذي أراده مندوب إسرائيل ، والذي لم يشر إليه ف اللف الذي تم وضعه في غرفة كل عضو من أعضاء الوفد المصرى .

وإذا أردنا معرفة نوايا إسرائيل الحقيقية ، نجد أن مائدة مستديرة عقدت في أغسطس/ أب ١٩٦٣ جلس حولها عدد من شخصيات إسرائيل وجميعهم من القادة الصهيونيين المعروفين . .

وقال اسحاق شيليف أحد أعضاء الندوة:

« ما الذي نعمله الآن ؟ إننا نخطط لنزاع ثالث مع العرب ، وفي نفس الوقت لا نؤمن بهذا النزاع الثالث ونتطلع للسلام . وفي رأيي أن من يثبت أن السلام لن يأتي إلا بعد هذا النزاع الثالث يكون قد عمل عملا عظيما لأن نزاعا ثالثا لابد منه ، وعلينا في هذه المرة أن نحارب في كل المنطقة . هذا النزاع الثالث يجب أن يكون حرب استقلال جديدة ، لا استقلالا « لمثلث » إضاف ، بل استقلال أرض الميعاد بحدودها الجغرافية السياسية » .

وأضاف شيليف:

« إن حدود اتفاقية الهدنة ليست الحدود التى خلقت لاطعام الشعب اليهودى . إن الفصل ١٥ من الكتاب المقدس هو الوثيقة الوحيدة التى يستطيع المرء أن يعتمد عليها في مفاوضات السلام . . إن المفاوضات المثمرة الصحيحة من أجل ميثاق سلام ستأتى للمنطقة بعد هزيمة كاملة لجميع الجيوش العربية ، وبعد أن تحدد حدود إسرائيل حسب رؤية التوراة . وإلى أن يسقط العدو نهائيا ، لا نستطيع أن نصلى من أجل السلام ، لأن سلاما كهذا سيكون معتمدا على تنازلات ولا يوجد عندنا ما هو مدار تنازل . وبالعكس ، علينا أن نعلن للملا أجمع نوع متطلباتنا التى لم تحقق بعد » .

أما إيجال يادين ، فقد تحدث عن التعليم في إسرائيل وقال : إنه يريد أن يرى كل طفل قد تعلم «تاريخ أجداده»، وأضاف :

« علينا أن نعلم أطفالنا الحقيقة . الخليل ليست لدينا اليوم لكنها كانت لنا ف الماضى والملك داود حكمها ، وإذا أكرهنا على التخلى عنها اليوم لا يعنى أننا نسيناها أو شطبناها من التاريخ اليهودي » .

ويظهر هنا واضحا أن إسرائيل قبل حرب ١٩٦٧ بكثير كانت تعد « لحرب ثالثة » ولتوسيع

وترضيح هذه الغطرسة ممارسات إسرائيل في المنطقة ، وهي انعكاس اقتاعات قادة إسرائيل اليوم . وكلهم ، وإن اختلفت الوسائل ، مستمرون في التمسك بالخط التوسعي المتطرف . ونتيجة ذلك ، هناك جيل جديد من الاسرائيليين قد كبر بنفس هذه الافكار . . ذلك إن أكثرية كبيرة اليوم تنادى بالمزيد من الاستيطان الاستعمارى ، كما يسميه المؤرخ البريطاني أرنولد توينبي ، وأن يمتد هذا الاستيطان لا للضفة الغربية وغزة فحسب بل لمرتفعات الجولان السورية أيضا . وحسب تقارير نقلتها وكالات الانباء الدولية بتاريخ و مايو / أيار ١٩٨١ ، فإن ما يقارب ٤٤٪ من هؤلاء الذين سئلوا من فئات مختلفة في إسرائيل حبدوا استمرار الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية . وفي نفس الوقت ، إسرائيل حبدوا استمرار الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان في أثناء الاحتفال بعيد الاستقلال في مستعمرة أريال ، وهي أكبر مستعمرة أقيمت في الضفة الغربية . وقد أدلى أمام جمع من المستوطنين الذين كانوا يهتفون « بيجن ، بيجن » القسم التالي :

« أنا مناحم أبن زيف وأبن حاسيه بيجن أقسم أننى ما دمت أعمل في خدمة الأمة كرئيس وزداء ، أن أترك أي جزء من يهودا والسامرة وقطاع غزة ومرتفعات الجولان » ..

والمعروف أن يهودا والسامرة هي الأسماء التي تطلقها إسرائيل على الضفة الغربية .

إن بيجن وزملاءه من نفس الجيل يتمسكون بهذه السياسة لأنهم يريدون أن يسجل التاريخ اليهودى بعد وفاتهم ، أنهم ماتوا تاركين وراءهم إسرائيل الكبرى ، وأنهم رغم كل الضغوط الدولية لم يتنازلوا عن بوصة واحدة من الأرض المقدسة . ولهذا السبب نجد القيادة الاسرائيلية قد خلقت جيلا جديدا كله مرارة ، وبذلك جعلت إسرائيل جزيرة كراهية في الأراضى الفلسطينية المحتلة ، رغم أن الكراهية لم تكن من تقاليدنا ولا من تراث الأمة العربية .

#### الحلول الإسرائيلية

من أجل ذلك نجد أن وزير المالية الاسرائيلي السابق يدعو إلى ضم المساحات غير الماهولة بالسكان وترك المدن. ويتبنى أبا أيبان وزير الخارجية السابق وجهة نظر أخرى تؤيد قيام دولة فلسطينية في المناطق المسكونة فقط من الضفة الغربية، شريطة أن تشكل الدولة مع إسرائيل والأردن نوعا من الكومنولث أو الكنفدرالية. وحسب نظرية أيبان فإنه لا يريد لدولة فلسطين أي جيش خاص بها، ولا أن تصبح عضوا في الأسرة العربية. وفكرة منع دولة عربية من عضوية الأسرة العربية ككل هي ما حاولت القيادة الاسرائيلية تحقيقه في كامب ديفيد، فقد قام بيجن عندما كان رئيس وزراء (وهو رئيس عصابة الإرجون) بالتأكيد في الكنيست بتاريخ ٢٨ ديسمبر/كانون الأول ١٩٧٧ على خطته من أجل السلام في الشرق الأوسط، وقد أقرت هذه الخطة بـ ١٤ صوتا مقابل ٨ ضد الخطة و ٤٠ امتناع عن التصويت. وتسمح هذه الخطة للفلسطينيين في الأرض المحتلة أن يكون لهم مجلس إداري، بينما تحتفظ إسرائيل بالسيادة على الأراضي المحتلة أن يكون السنة والعشرون في الخطة تدور حول فكرة الاحتفاظ بالأرض تاركين للشعب أن يدير أموره الداخلية ما دام موجودا على التراب « الاسرائيلي ».

كل هذه المناورات يتفق عليها قادة إسرائيل لايهام العالم والشعب الفلسطينى أن هناك تحركا سياسيا، أما النوايا فهى معروفة ولا تتغير. وما الاستعمار الاستيطانى المستمر إلا دليل على ذلك .

ف ١٤ أكتوبر/تشرين الأول ١٩٦٦ ، أي قبل احتلال باقى فلسطين والجولان وسيناء ببضعة أشهر ، ظهر أبا إيبان أمام مجلس الأمن ليغنى أغنية السلام ، وقال :

« نحن لا نطمع في بوصة واحدة من تراب سوريا أو من تراب أية دولة أخرى » .

أما بعد حرب ١٩٦٧ ، فقد قال موشى ديان لأشبال حزب العمل في إسرائيل :

« لقد حقق آباؤنا حدود ۱۹۶۷ ، نحن حققنا حدود ۱۹۳۷ ، والجيل القادم سيأخذ حدودنا إلى مكانها الطبيعي » .

وعندما كان موشى ديان وزيرا للدفاع قال ف ٥ يونية /حزيران ١٩٦٧ ، بعد أن بدأت الحرب ، قال ما يلي :

« لا يوجد لدينا مخطط اجتياح ، فكل هدفنا هو إحباط نوايا الجيوش العربية في اجتياح بلادنا » .

وبعد شهرين ، بعد أن أتمت الجيوش الاسرائيلية احتلال ما بقى من فلسطين ، قال ديان ما يلى :

« على الشعوب في الخارج أن تعرف الأهمية الاستراتيجية لاسرائيل في مرتفعات الجولان وسيناء وتيران والجبال غرب الأردن ، فهى كلها تقع في قلب التاريخ اليهودى . وإذا كان عندنا الكتاب وأهل الكتاب لابد لنا من أرض الكتاب ، الخليل وأريحا والمناطق المحيطة بها . لن نتخلى عن الخليل ، ليس هذا برنامج سياسي بل هو أهم من ذلك ، إنه تحقيق أحلام الآباء والأجداد » .

وكان حلم بيجن الأكبر أن تبقى اسرائيل سيادتها على جميع أراضى فلسطين: تلك المحتلة عام ١٩٦٧، والتى ضمتها بعد ذلك الاحتلال، والتى احتلتها عام ١٩٦٧. وبالاضافة إلى كل هذا، فما زال يطالب بالتوسع إلى ما وراء نهر الأردن

وکانت « جولدا مائیر » رئیسة وزراء إسرائیل قد انکرت وجود شعب فلسطین ، وقالت لجریدة « لندن تایمز » بتاریخ ۱۰ یونیة / حزیران ۱۹۹۹ :

« وكأنه كان هناك شعب فلسطيني وجئنا وطردناه ، وأخذنا بلاده منه ، هذا الشعب لا وجود له » .

وفى الولايات المتحدة في مقابلة أجرتها مع التليفزيون قالت :

« أين هم الفلسطينيون ؟ هم بكل بساطة لا وجود لهم » .

هذه التصريحات تعكس تطور الفكر الإسرائيلي . . إذ بعد تحقيق الاسرائيليين للمرحلة الثانية من ترسعهم ، بدأوا يثيرون الشكوك حول حقيقة وجود الشعب الفلسطيني . لقد أوصلهم غرورهم إلى التشكيك بوجود شعب فلسطيني . وفي خطاب لحزب الماباي وبعد ثلاثة أشهر من احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة ، صرح أبا إيبان :

«لم تعد المشكلة هي هل يعترف الأردن بوجود إسرائيل ، بل هل تعترف إسرائيل بوجود الأردن ؟ » .

لقد كانت قيادة إسرائيل، وما زالت، تعارض بقوة قيام دولة فلسطينية في فلسطين أو في أي جزء منها. ولا شك أن إسرائيل والولايات المتحدة تفضلان أن تريا الضفة الغربية وقطاع غزة وقد انضمتا إلى الأردن أو سوريا أو مصر أو أي دولة عربية، من أن تصبح دولة فلسطينية مستقلة. إذ أن أي تدبير من هذا النوع يعتبر مؤقتا بالنسبة للاسرائيليين ويمكن إلغاؤه في ظروف مناسبة عندما تحتل إسرائيل تلك المناطق. وعندها ستدعى أن هذه المناطق هي جزء من أرض إسرائيل، وأن لاسرائيل حق أقوى من أي من الدول العربية الأخرى. أما إنشاء الدولة الفلسطينية في فلسطين، فسيقف في طريق أية محاولة لضم هذه الأراضي، نظرا لأن العالم لن يسمح لاسرائيل باحتلال وضم دولة عضو في الأمم المتحدة. يضاف إلى كل هذا أن للشعب الفلسطيني حقا أقوى في الأرض من الاسرائيليين، كما أن لهم حقا أكثر في القدس وحيفا والله والرملة ويافا وعكا وصفد وغزة وخان يونس وبيسان ونابلس والجليل وغيرها.

وهناك مسألة أخرى تقلق الاسرائيليين إذا ما خلقت الدولة الفلسطينية ، وهى أن إسرائيل احتلت فلسطين بقوة السلاح ويدون حق شرعى . وسيبقى العالم ينظر لما اغتصب من أرض فلسطين كحق من حقوق الشعب الفلسطيني . هذا ما يقلق قادة إسرائيل . لكن إنكار حقوق شعب فلسطين الولمنية ليس هو الجواب . والطريق الصحيح هو اعتراف الاسرائيليين بحقوق الفلسطينيين ، وكل محاولة لفرض حل مجحف بحقوق الفلسطينيين ، بكل محاولة لفرض حل مجحف بحقوق الفلسطينيين ، بكل محاولة لفرض حل الشعب الفلسطينين ، بكل محاولة ويمساعدة قوى خارجية ستفشل ، لأنها لا تزيل الظلم الذي حل بالشعب الفلسطيني .

غير أنه من الواضح من تصرفات إسرائيل أن هذا أمل بعيد المنال لأن حروب التوسع الإسرائيلية لا تتوقف وبتاريخ ١٦ مايو/ أيار ١٩٨٠، نشرت جريدة « التربيون » أن الاسرائيليين يعدون أعمالا إرهابية ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة . وقالت الجريدة إن هذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها مثل هذا الإعداد للارهاب منذ قيام الدولة اليهودية . والحاخام مائير كاهانا المولود في أمريكا ، والذي سبق أن بعث لي بتهديد يرد ذكره في مكان أخر من هذا الكتاب ، هو الذي يرأس المنظمة الارهابية « عصبة الدفاع اليهودية » . ذكر كاهانا في مؤتمر صحفي أن على إسرائيل دعم عصبته التي يرجو أن تقذف بالقنابل لقتل بعض القادة في الأراضي المحتلة من أجل طرد السكان من هذه الأراضي .

وبعد خمسة عشر يوما وبتاريخ ٢ يونية /حزيران ١٩٨٠ ، استخدم الارهابيون القنابل والأسلحة في هجومهم على رئيس بلدية نابلس بسيام الشكعة ورئيس بلدية رام الله كريم خلف ، اللذين أصيبا بجراح خطيرة الأمر الذي أدى إلى بتر ساقى الشكعة وقدم خلف ، وقد توفى رئيس بلدية رام الله بسبب توقف القلب في مارس / آذار ١٩٨٥ . لكن هل يستطيع الصهيونيون ضمان بقاء إسرائيل بوسائل الارهاب والعنف ، ويسير في هذا الخط الصهيوني الجنرال رفائيل أيتان ، الذي كان رئيس أركان الجيش الاسرائيلي عندما اجتاحت القوات الاسرائيلية الاراضي اللبنانية ، والذي انتخب عضوا في الكنيست عام ١٩٨٤ .

قال إيتان بتاريخ ٧ مايو/ آيار ١٩٨٠ : إن قبول القانون الدولى بالنسبة لفلسطين

سيسبب ضياع مدن كثيرة: يافا وبئر السبع وغيرهما ، وهى المدن التى تقع ضمن الدولة الفلسطينية حسب قرار التقسيم . ويعرف إيتان ، كما يعرف غيره من القادة الصهيونيين ، أن إسرائيل مدينة بوجودها لهذا القرار الذي يريد التنكر له .

إن الإجتياح الإسرائيلي للبنان عام ١٩٨٧ هو إحدى هذه الحروب الفاشلة في الشرق الأوسط، والتي كانت أكثر وحشية وأكثر خرابا من كل الحروب التي سبقتها . ولا تختلف المذابح التي ذكرتها سابقا عن مذابح عين الحلوة وصبرا وشاتيلا ، بالاضافة إلى ضرب المدنيين في بيروت وما جاورها ، وما قدمته البحرية الأمريكية لاسرائيل من عون . غير أن هذا لم يوقف المقاومة الفلسطينية ، بل زادها إيمانا وتصميما . وإذا كان تفوق إسرائيل العسكرى قد خلق غطرسة لديها انعكست في تصرفاتها وخطب ممثليها في الأمم المتحدة ، فهذا كله لم يحقق السلام والأمن لمنطقة الجليل التي تزعم إسرائيلي أنها اجتاحت لبنان من أجلها . وهذه الانتصارات السابقة ضد العرب والتوسع الاسرائيلي لمناطق جديدة لم توفي السلام في الأرض المقدسة تماما ، كما أن ضرب الأمريكيين لفييت نام بالقنابل لم يأت بالسلام لتلك البلاد .

ولا شك أن نتائج استمرار هذه الأعمال ستكون خطيرة ليس للعرب فحسب بل للعالم ايضا . هناك الكثيرون من الكتاب والمؤرخين الذين عالجوا هذه النقطة ، فالمؤرخ البريطانى الشهير أرنولد ترينبي علق في كتابه (خبرات) على الشبه بين حروب إسرائيل في الأراضى المقدسة وحرب الأمريكيين في فييت نام ، قال :

« لقد أحبطت قوة الولايات المتحدة الأمريكية العسكرية في فييت نام عام ١٩٦٨ ، لأن القومية هي رسالة تقف الشعوب على أتم الاستعداد للدفاع عنها وتقديم أرواحها من أجلها ».

واضاف توينبى: إن عند الفلسطينيين حافزا أعظم وأقوى من الفييت ناميين للمقاومة .

وفى كتابه هذا ، وهو كتابه الأخير قبل وفاته ، ذكر المؤرخ أنه ما دام أى شعب رازحا تحت الاحتلال ، فلابد له من استعادة سيادته واستقلاله السياسى . وكما يعلم الاسرائيليون فإنه لا يمكن إبادة الشعب الفلسطيني ولا الشعب الفييت نامى . فالفلسطينيون سيستمرون في مقاومة الاحتلال الاسرائيلي ، لا لأنهم يودون أن يروا أناسا يموتون أو بيوتا تدمر أو مجموعة من البشر تشوه ، لكن لأن الاسرائيليين لم يتركوا لهم بديلا أخر للمقاومة

لقد استخدمت كلمة « استعمار » عندما أشرت إلى الاستيطان الاسرائيلى ، لكن هذه الكلمة ليست كلمتى ، بل أعطيت للممارسات الاسرائيلية من قبل المؤرخ توينبى ، فقد ذكر فى نفس الكتاب ما يلى :

« ومنذ قيام إسرائيل ، أصبح الاستعمار الاسرائيلي واحدا من أسوا قضيتين في تاريخ الاستعمار في العصر الحديث ، ويتبدى هذا السوء في ممارسات هذا الاستعمار الاسرائيلي . فقد مارس صهيونيون من أوروبا الشرقية الاستعمار في فلسطين بشكل متطرف ينطوى على طرد ونهب السكان العرب الاصليين ، في الوقت الذي أخذت فيه شعوب أوروبا العربية تتخلى وتتراجع عن حكمها المؤقت على شعوب غير أوروبية » .

اما القضية الأخرى التى اشار لها ترينبى فى كتابه ، فهى قضية الهنود الحمر فى الولايات المتحدة .. الذين طردوا من بيوت أجدادهم مما يطلق عليه الآن ولايات ، جورجيا ، وآلاباما ، ومسيسبى ، وتينسى موضعوا فى أماكن معزولة يطلق عليها الآن ولاية أوكلاهوما . قال توينبى عن هاتين القضيتين الاستعماريتين :

« إن الاستعمار الأمريكي في القرن التاسع عشر كان جريمة ، وإن الاستعمار الإسرائيلي الذي يرتكب في وقت تسطير هذا الكتاب هو جريمة تحدث من ناحية اخلاقية في غير زمانها ».

وقد أجرى توينبي مقارنة دقيقة بين استمرار الحروب الإسرائيلية ضد الفلسطينيين ، والحروب الأمريكية في أسيا ، وقال :

« فى نوفمبر ١٩٦٨ كانت إسرائيل فى جنوب غرب آسيا والولايات المتحدة فى جنوب شرق آسيا ، كل واحدة فى الموقع اللامنطقى الذى وجدت اليابان نفسها فيه فى الصين قبل نهاية الحرب الصينية ـ اليابانية التى امتدت من عام ١٩٣١ إلى ١٩٤٥ . إنه الموقف الذى الحبط ، وهزم فى النهاية عددا من المهاجمين المتتاليين لروسيا : البولونيون فى القرن السابع عشر ، والسويديون فى القرن الثامن عشر ، والفرنسيون فى عام ١٩١٧ ، وحديثا الألمان فى الحرب العالمية الثانية ( بالمقارنة بنجاح الألمان السريع فى فرض تسوية سلمية على روسيا قبل نهاية الحرب العالمية الأولى ) . وبشكل لا يختلف عن متلر ونابليون وشارل الثانى عشر فى روسيا ، ومثل اليابانيين فى الصين ، فإن الأمريكان فى جنوب شرق آسيا والإسرائيليين فى جنوب غرب آسيا قد تحدوا اللانهاية . إنهم يستطيعون ان يربحوا معركة بعد اخرى وأن يحتلوا منطقة بعد أخرى ، لكن خصومهم يبقون فى الميدان ، لأنه رغم أن هؤلاء يصتطيعون التراجع إليها والاستمرار فى التراجع إلى أن تمتد المناطق التى يسيطر يستطيعون الدرجة لا يستطيعون عمليا وفعليا المحافظة عليها .

« وراء نهر الأردن يمتد العالم العربي شرقا إلى سلسلة جبال زاقروس والخليج العربي . ووراء قناة السويس يمتد غربا حتى المحيط الأطلسي . ووراء صحراء سيناء يمتد جنوبا إلى عدن وإلى السودان . ووراء القنيطرة يمتد شمالا إلى سوريا . أما في جنوب شرق أسيا فيواجه الأمريكان المشكلة التي واجهها الإسرائيليون في العالم العربي : خلف فيتكونج

يقف شمال فييت نام ووراء شمال فييت نام تقع الصين . ورغم أن سكان الولايات المتحدة هم اليوم حوالى ضعف سكان اليابان ، فخبرة اليابان في اجتياحها للصين ١٩٣١ \_ ١٩٤٥ تشير إلى أنه حتى قوة الولايات المتحدة البشرية والصناعية ومواردها الاقتصادية لا تساوى العمل الشاق المطلوب لإنهاء الحرب مع الصين بالانتصار .

« فعلى الولايات المتحدة أن تحتل فييت نام الشمالية قبل أن تبدأ في اجتياح الصين . وهنا لا تكون حربها مع الصين فقط ، بل مع الصين والاتحاد السوفييتي . فرغم خلافات الدولتين الكبيرتين الشيوعيتين حول أمور كثيرة ، لكنهما متفقتان في إصرارهما على أن يجعلا ربح حرب الولايات المتحدة مع فييت نام مستحيلا .

« في هذه الحالة الاستراتيجية المقضى عليها بالإحباط ، فإن الولايات المتحدة وإسرائيل ، كلتيهما ، معاقتان بحالة نفسية يبعثها الشعور بالنصر المتنالي الذى سجله ماضيهما المتضمن سلسلة غير متوقفة من الانتصارات . فالإسرائيليون كانوا هم الفريق المنتصر في ثلاث حروب عربية ـ إسرائيلية ، وانتصارهم الثالث لهذه الحروب كان مفاجئا وأكثر الحروب الثلاث إثارة . وقلما يكون المنتصرون في وضع يساعد على تقديم آية تنازلات .. فسلسلة الانتصارات المذهلة لابد أن تعمى المنتصرين ، فلا يرون الحقيقة التي تقول إن النصر العسكرى هو قوة ضائعة . وهكذا ، فعبقرية العمل العسكرى قد سببت عقبات سيكولوجية تقف في طريق وصول إسرائيل إلى هدفها . ربما يبدو هذا القول متناقضا ظاهريا ، لكن هذه هي الحقيقة ».

ونظرية توينبى أثبتت صحتها بالنسبة لفييت نام . فقد انتهت الحرب وانسحبت القوات الأمريكية . وتكبدت الولايات المتحدة الشيء الكثير قبل أن تتعلم هذا الدرس . فهل يدفع الإسرائيليون نفس الثمن قبل أن يتعلموا الدرس ، أم أنهم سيستفيدون من الخبرة الأمريكية ؟ .

بعد الانتصار الإسرائيل في عام ١٩٦٧ ، قال إسحاق دوتشر المعلق السياسي اليهودي والناقد الاقتصادي : إن الإسرائيليين يظهرون كانهم بروسيّو الشرق الأوسط بعد أن ربحوا ثلاث حروب ضد جيرانهم العرب . واضاف أن البروسيين قهروا هم أيضا قبل قرن من الزمان جيرانهم الدنمركيين والنمساويين والفرنسيين خلال سنوات قليلة .

لم يعش دوتشر طويلا ليرى الحرب العربية الإسرائيلية الرابعة ، فقد توفى فى روما فى أغسطس / آب ١٩٦٧ . وكان قد تنبأ قبل وفاته أن يسبق الطيران المصرى فى توجيه الضربة الوقائية الأولى . وفى أكتوبر / تشرين الأولى ١٩٧٣ كانت مصر وسوريا هما اللتان ضربتا أولا ، وقد ثبت الآن أن الضربات الوقائية ليست هى الجواب لأنها لا تحل النزاعات ولا تأتى بالسلام .

ويبدو أن قادة الصهيونية يرفضون منطق الكتاب والمؤرخين ، ويرفضون تطبيق هذا

المنطق على الشعب الفلسطيني . لكن هذا الموقف الصهيوني لا يلقى المساندة من جميع يهود العالم ، فهذا موشا مينوهن المؤلف اليهودي يقول بعد خبرة طويلة مع الصهيونية :

« عندما يطبق مبدأ عدم جواز الحصول على أراضى الغير عن طريق الحرب على الفتوحات الإسرائيلية ، تعتبره إسرائيل الصهيونية من أعمال اللاسامية ، ولهذا تجد الإسرائيليين يتحدون الأمم المتحدة رغم أنها هى التى خلقت إسرائيلي » .

وهناك الموسيقار جوزيف الجار الذي كان عند كتابة مقالته بمجلة « النيوزويك » بتاريخ ١٥ سبتمبر/ إيلول ١٩٨٠ مديرا للفرقة السيمفونية في الأمم المتحدة ، كتب محذرا أن سياسة بيجن ستنمى اللاسامية . وهاجم جيولا كوهن التي قالت في الكنيست في اثناء مناقشة ضم القدس غير القانوني : إن اليهود لم يعودوا لإسرائيل طلبا للامان بل لبناء أمة على الارض التي خصصها لهم التوراة . وأكد الجار :

« إن العرب يريدون السلام .. ونظرية الربح والخسارة هي نظرية بالية في عصر الذرة . فإما أن نربح جميعا وإما أن نخسر جميعا . والحل لنا نحن اليهود يكمن في قوتنا الحقيقية التي لا تأتى عن طريق القوة أو العسكرية ، بل بالأخلاقيات والانصاف والعدالة التي تعلمناها في المدارس منذ الصغر . علينا أن نتوقف عن مصادرة أراضي الغير الذين عاشوا عليها قرونا عديدة » .

وهناك كتَّاب وفلاسفة كثيرون أكدوا أن طرد الفلسطينيين واحد أراضيهم أمر سيظل الجميع يذكرونه على أنه جريمة لا تغتفر . من هؤلاء الكتاب ، الحاخام إلم بيرجر وجودة ماجنس والفيلسوف مارتن بيوبر ، وكلهم يهود أدانوا الممارسات الصهيونية لهذا السبب . وأذكر أن داج همرشوك أمين عام الأمم المتحدة قد قال لى إنه : « لو أتبع ب . ج ( مشيرا لبن جوريون ، الذي كان أنذاك رئيسا للوزراء ) حكمة بيوبر وفلسفته لتحقق السلام الدائم والعادل في الشرق الأوسط » .

والآن مات بن جوريون وماتت جولدا مائير ومات الون ومات ديان . واتبع بيجن قائد العصابة الإرهابية « الإرجون » في اثناء رئاسته للوزراء عاداته القديمة ، وعقيدته البالية .. وسار الجيل الناشيء في إسرائيل على خطى ديان وبن جوريون وشامير وشارون وبيجن ، ورفض هذا بعض يهود إسرائيل ، وشكل هؤلاء اليهود منظمات لمعارضة السياسة الصهيونية ، منها حركة « السلام الآن » . هؤلاء الناس خاب ظنهم وغادر عدد منهم إسرائيل ليعيش في أمريكا وأوروبا .

أما بقية قادة الصهيونية في إسرائيل فمصرون على العمل لتحقيق حلمهم في التوسع ، مستخدمين طرقا وحشية لتحقيق هذا الغرض ، فرجال الأجزاب التي في الحكم ورجال الأحزاب الرئيسية المعارضة ، كلهم يلتقون بالنسبة للجوهر حتى وإن اختلفوا "بالنسبة

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

الشكل . فجميعهم يريدون ضم الأراضى التى تمت حيارتها بالقوة عام ١٩٦٧ . وكلهم ينادون باستعمال جميع الوسائل لتحقيق المزيد من التوسع . وإذا اختلفوا ، فإنما يختلفون حول ما إذا كان ضم المناطق الفلسطينية يجب أن يتم عن طريق التشريع وسن القوانين أو عن طريق المارسة العملية ، أى الضم الهادىء . قد يختلفون حول ما إذا كان التوسع على مراحل ، أو في الحال .. كل ذلك لأن فكرة الصهيونية وفكرة الضم هما وجهان لقطعة مقود واحدة .

وبهذه الخلفية أجد الصهيونيين الذين يميزون بين اليهود والأغيار ويصرون على أنهم ضحية لأنهم ليسوا كالأغيار ، يمارسون اليوم عنفا أشد ضد هؤلاء الذين ليسوا مثلهم \_ اى الفلسطينيين . لقد خاضوا حروبا كثيرة بسبب الجشع والرغبة في المزيد من الأراضي . فالقيادة الإسرائيلية لم تقدر حتى الآن أن تتعلم من خبرتها المساوية ، أن العنف يولد العنف ، وأن هذه القوة والإرهاب الوحشي المستمر والأعمال التعسفية ضد السكان في الأراضي المحتلة التي تنتشر كالنار وتنتهي بالهدم والدمار والقتل الجماعي ، لابد أن تولد عنفا معاكسا .

١٢٢

المنصل المشاسع

# السفيربارينج والدول الكبرى والقرار ٢٤٦

، كلما استعرضت سير الأحداث في العالم هذه السنوات ، ازدرت قناعة أن الأمم المتحدة وأجهزتها تمثل أمل السلام في العالم ،

دوايت د . إيزنهاور رئيس الولايات المتحدة



عندما بحثنا في مجلس الأمن تنفيذ القرار ٢٤٢ ، أثير موضوع الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي المحتلة . قال مندوب إسرائيل : إن القرار ٢٤٢ يعني في الواقع الانسحاب إلى حدود آمنة ، وزعم أن آمن إسرائيل هو أساس تحديد كيف يكون الانسحاب . كيف توصل مندوب إسرائيل لهذا الرأي ؟ لا أدرى ! الذي أعرفه جيدا أن القرار ٢٤٢ قد اقر بالإجماع في مجلس الأمن ولا ذكر فيه لـ « الانسحاب إلى حدود آمنة » ، بل تحدث القرار عن حق كل دولة في « العيش » في سلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها ، وهو شيء بختلف عما زعمه مندوب إسرائيل .

والتركيز هذا هو على كلمة « العيش » ، التي لا تعنى أى تغيير مادى في الحدود يرضى مطالب ومطامع إسرائيل « الامنية » . والحق في العيش هو ناحية ذهنية لا حالة مادية . كانت الفكرة أن لكل دولة ـ وهذا لا يستثنى دولة فلسطين العربية ـ الحق في العيش ضمن حدود أمنة من أعمال العنف أو المقاومة .

وكيف يؤمن الأمن ؟ الجواب هو : بالحل العادل للقضية الفلسطينية وبعده لن تكون هناك حاجة لا للإرهاب الإسرائيلي من جهة ، ولا للمقاومة الفلسطينية من جهة أخرى .

لقد تأكد الجانب العربى من هذا التفسير قبل قبوله مشروع القرار ، واكدت بريطانيا والولايات المتحدة أن القرار يدعو إلى الانسحاب الكامل وأن الغاية منه تحقيق الانسحاب من جميع الأراضى المحتلة ، وإلا تكون هنالك مخالفة صارخة لمبدأ القانون

الدولي الذي لا يجيز الحصول على الأرض عن طريق القوة أو الحرب، وقد أكد هذا المبدأ في القرار ٢٤٢ .

ولا حاجة إلى القول بأن جميع المباحثات والاتصالات بين الولايات المتحدة والدول العربية تركزت على الحالة التي نشأت نتيجة حرب ما يسمى بالأيام السنة . لم يكن في ذهن الأمريكان ولا العرب أن يضعوا « وصفة » لحل المشكلة الفلسطينية ككل . كانت الفكرة هي العودة إلى الحال السابق أولا ، أي الانسحاب أولا ، ويعد ذلك تأتى المرحلة الثانية وهي النقاط الأخرى الواردة في القرار . والمرحلة الثالثة هي فتح الملف الفلسطيني . هذا ما أكده السفير جولدبرج لمحمود رياض ، وما أكده لى السفير الأمريكي . ولم يحصل تغيير لهذه المواقف ، إلا بعد أن أخذت العلاقة الأمريكية الإسرائيلية تسير نحو تخطيط جديد ، وعلاقة أقوى ، واستراتيجية تمليها المصالح المشتركة .

#### مباحثات جولدبرج ومحمود رياض

وفى مباحثات جولدبرج مع محمود رياض وزير خارجية مصر التي سبقت إقرار القرار ٢٤٢ ، اتفق على أن ينحصر القرار في حرب ١٩٦٧ ، وأن لا يتناول مشكلة فلسطين التي كانت على جدول أعمال الجمعية العامة منذ عام ١٩٤٧.

كأن هذا الاتفاق واضحا عندما سأل محمود رياض جولدبرج أن يوضع على أى أساس يمكن للمشاورات بينهما أن تتم . يقول رياض : إن السفير جوادبرج لم يستطع إعطاء الجواب قبل الرجوع إلى واشنطن. وبعد ايام، اعلمه أن حكومته تعتقد أن تتم المشاورات حول مشروع قرال يتناول نتائج حرب يونية /حزيران وأن لا يمتد ليشمل القضية الفلسطينية برمتها .

وقبل إقرار القرار ٢٤٢ ، جاء محمود رياض إلى مكتبى ومعه اللورد كارادون لبحث مشروع القرار مع بعض رؤساء الوفود العربية ، بما فيهم وزير خارجية الأردن عبد المنعم الرفاسي . سبأل محمود رياض اللورد كارادون الذي وضع مشروع القرار ، الأسئلة التالية من أجل إيضاح النقاط التي أثارها بعض المندوبين العرب:

رياض : حسب مشاوراتك مع الأمريكان وجسب فهمك لمعنى مشروع القرار ٢٤٢، هل يعنى انسحاب إسرائيل من جميع الضفة الغربية ؟

Control of the second second

كارادون : نعـم .

ريسامن : وسيناء وقطاع غزة أيضا ؟

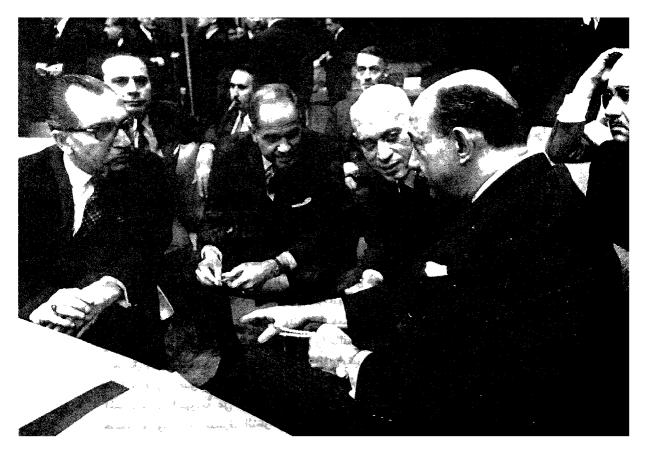

□ جلسة للتشاور قبل اجتماع مجلس الأمن ف ٩ نوفمبر/تشرين الثاني ١٩٦٧ ، ويرى من اليسار لليمين عبد المنعم الرفاعى وزير خارجية الأردن ، المؤلف ، محمد عوض القونى مندوب الجمهورية العربية المتحدة ، ومحمود رياض وزير خارجيتها .

رياض : ومرتفعات الجولان ؟

كارادون : نعم ، باختصار يعنى القرار عودة إسرائيل إلى موقع ٤ يونية / حزيران .

قابل رياض أيضا كوزنتسوف نائب وزير خارجية الاتحاد السوفييتي ، وسأله ما يلى :

لقد فهمنا من الإنجليز والأمريكان أن مشروع القرار المقدم من قبل اللورد كارادون يعنى الانسحاب الكامل من جميع المناطق العربية ، فهل هذا فهمك أيضا ؟

اجاب كوزنتسوف: نعـم .

ثم أن الغموض المزعوم في القرار لم يرد في اللغات الأربع الرسمية الأخرى في مجلس الأمن ، وهي الفرنسية والروسية والصينية والاسبانية ، ففي جميع هذه اللغات كانت الإشارة إلى الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة واضحة ...

ورغم أن السفير أرثر جولدبرج قد أعلن التزام حكومته - وبتعليمات منها - في مجلس الأمن بأن تضم ثقلها الأدبى والسياسي لتنفيذ القرار ، إلا أنها لم تفعل شيئا من ذلك . ومرور الوقت والضعف العربي اعطى الإسرائيليين الفرصة لأن يبداوا في إعطاء القرار قراءة جديدة من وحي خيالهم .

وعندما تحدث القرار ٢٤٢ عن حق كل دولة في أن تعيش ضمن حدود أمنة ومعترف بها ، كانت الدولة الفلسطينية العربية من هذه الدول . وهذا واضح أيضا ، لأن دولتى فلسطين وإسرائيل قد تقرر قيامهما عملا بنفس قرار التقسيم عام ١٩٤٧ ، فإذا كانت قد قامت واحدة ، وتأخر قيام الأخرى فهذا لا يحرمها من حقها في المساواة . والعيش «ضمن حدود أمنة ومعترف بها » ، لا يعنى إقدام دولة على ضم أراضى الدولة الأخرى . فقد كانت الغاية أن يظهر الإسرائيليون بأعمالهم وتصرفاتهم ، أنهم عازمون على ترك حلم التوسع حتى يكون بإمكانهم العيش بسلام ضمن المنطقة المخصصة لهم بموجب قرار التقسيم . عليهم أن يظهروا أنهم عازمون على خلق جو سياسي وإعداد أرضية للتعايش السلمي ، وبالمقابل يقوم الفريق الآخر بإظهار روح مماثلة . هذا هو الذي يغير طبيعة العلاقة بين الفرقاء . وإذا ما تم هذا ، فأى حدود ستكون أمنة للفريقين للعيش ضمنها . فالتوسع وبناء المزيد من المستعمرات اليهودية على التراب الفلسطيني كل يوم لا يخلق الشيء المثالى الذي يحقق العيش ضمن حدود آمنة ، بصرف النظر عن أين تكون هذه الحدود ، ويدون ذلك فإن أية حدود مهما اتسعت لا تكون آمنة .

# يجب ألا يحظى المعتدى بثمرة عدوانه

هذه الخلفية للقرار ٢٤٢ ضرورية لفهم النقطة المشار إليها أعلاه ، وفهم ما قصده هؤلاء الذين صوتوا إلى جانب هذا القرار ، الذي جاء نتيجة مشاورات كثيرة . إنه حصيلة ستة أشهر من المفاوضات والمناقشات والجهود الدبلوماسية .

لقد عارضت إسرائيل الانسحاب غير المشروط، وأصرت على أن يكون الانسحاب هو قسم من تسوية جميع النقاط الواردة في القرار. وأصر الجانب العربي على ألا يحظى المعتدى بثمرة عدوانه، ويجب أن يكون الانسحاب غير مشروط. وأشار إلى موقف الرئيس إيزنهاور خلال العدوان الثلاثي على مصر عام ١٩٥٦، عندما قال الرئيس الأمريكي لشعبه:

« كلما استعرضت سير الأحداث في العالم هذه السنوات ، ازددت قناعة أن الأمم المتحدة وأجهزتها تمثل أمل السلام في العالم » . وفي عام ١٩٦٧ استخدمت إسرائيل جميع جهودها الدبلوماسية وضغوط اللوبى الصهيوني في أمريكا لضمان عدم إرغامها على الانسحاب الكامل قبل تحقيق السلام . وفي مقال حول هذه الجهود التي تمت عام ١٩٦٧ قبل وأثناء الحرب ، كتب جديون رافائيل الذي كان مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة أنذاك يقول : « إن إسرائيل شعرت قبل بدء الحرب بضرورة تأمين التعاون بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية لتجنب ما وقع عام ١٩٥٦ ، عندما أخذت الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي موقفا واحدا في الأمم المتحدة أدى إلى فرض الانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة وسيناء . كان الموقف الأمريكي يستند على أن أسرائيل المحتلة لا تستطيع فرض شروطها للانسحاب وأن الفتح العسكري لا يكون الإطار للناقشة شروط السلام . وقال وكيل وزارة الخارجية الأمريكية هربرت هوفر أمام الجمعية العامة :

« غاية الميثاق هى السلام مع العدالة ، والأمم المتحدة هى الوسيلة لتحقيق ذلك ، فالسلام وحده لا يكفى ، والسلام بدون العدالة هو سلام مؤقت . ومن جهة أخرى ، فبدون سلام فالعدالة مهددة بحروب كثيرة غير عادلة » .

أما بالنسبة لحرب ١٩٥٦ ، فقد اتخذ الرئيس الأمريكي ليندون جونسون سياسة مختلفة .. قال السفير جوادبرج في مجلس الأمن :

« ما يحتاجه الشرق الأدنى اليوم هو خطوات جديدة من أجل السلام الحقيقى لا مجرد إيقاف إطلاق النار ، وهو ما كان قائما خلال الثمانية عشر عاما الماضية ، وليس فقط الانسحاب الذى هو ضرورى ولكنه غير كاف » .

لقد بحث مجلس الأمن موضوع احتلال إسرائيل للمناطق العربية والحاجة إلى الانسحاب العاجل . وعندما لم يتقق أعضاء مجلس الأمن على موقف موحد ، نقل الموضوع إلى جلسة خاصة للجمعية العامة . ومن المفيد عرض ملخص التطورات الهامة التي جرت فى الجمعية العامة ومجلس الأمن :

بتاريخ ٦ يونية /حزيران ١٩٦٧ ، اصدر مجلس الأمن القرار رقم ٢٣٣ الذي طالب فيه الدول ذات العلاقة أن تتخذ في الحال كخطوة أولى جميع الإجراءات لإيقاف إطلاق النار حالا وإيقاف جميع العمليات العسكرية في المنطقة . كان واضحاً ومعروفا أن إيقاف إطلاق النار هو الخطوة الثانية . وكان هذا هو مفهوم جميع العام مجلس الأمن ، بل كان مفهوم الأكثرية الساحقة في الجمعية العامة .

وتقدمت ثمانى عشرة دولة من دول أمريكا اللاتينية بمشروع قرار للجمعية العامة بتاريخ ٢٠ يونية حزيران ١٩٦٧ ، ليؤكد أن إيقاف إطلاق النار الذي أمر به مجلس الأمن كان خطوة أولى ويجب أن تتبعها إجراءات أخرى تقرها المنظمة ويلتزم بها الفرقاء ، وحدد مشروع القرار ضرورة اتخاذ الإجراءات التالية :

١ - أن تسحب إسرائيل جميع قواتها من جميع المناطق التي احتلتها نتيجة النزاع الأخير .

٢ ــ أن ينهى الفرقاء حالة الحرب القائمة ، وأن يقيموا حالة من التعايش معتمدة على حسن الجوار ، وأن يلجأوا ف جميع الحالات إلى تسوية النزاعات بالطرق السلمية حسب الميثاق .

يتضح من هذا أن الانسحاب الكامل لم يكن مدار مفاوضة وإنه الخطوة الثانية بعد إيقاف إطلاق النار، والخطوة الثالثة هي أن ينهي الفرقاء حالة الحرب ويقيموا التعايش المبنى على حسن الجوار والعودة إلى المنظمة الدولية وميثاقها لحل النزاعات بالطرق السلمية . وكل هذه المبادرات والقرارات تدور حول إعادة الحال السابق لخلق جو مساعد لحل قضية فلسطين .

وكان مشروع امريكا اللاتينية لا يختلف من حيث النقاط الأساسية عن القرار ٢٤٢، وهو يعكس نية أعضاء المنظمة الدولية بالنسبة لموضوع الانسحاب، وكذلك التفسير الذي يجب أن يعطى للقرار ٢٤٢. ولقد أكد هذا القرار الحاجة للانسحاب الإسرائيلي من جميع الأراضي التي احتلتها إسرائيل نتيجة الخلاف الذي وقع حديثا.

ومشروع قرار آخر قدمته تسع عشرة دولة من دول عدم الإنحياز في آسيا وإفريقيا، وقد جاء في الفقرة الأولى منه، المتعلقة بالانسحاب ما يلي:

« تطلب الجمعية العامة من إسرائيل أن تسحب في الحال جميع قواتها إلى المواقع التي كانت تقف فيها قبل ٥ يونية / حزيران ١٩٦٧ »

اما في مجلس الأمن ، فقد قدمت الهند ومالي ونيجيريا بتاريخ ٧ نوفمبر/تشرين الثاني ١٩٦٧ مشروع قرار يؤكد :

« عدم جواز الاحتلال أو حيازة الأراضى بواسطة الفتح العسكرى خلافا لميثاق الأمم المتحدة ، ولهذا فيجب انسحاب قوات إسرائيل المسلحة من جميع المناطق التى احتلت نتيجة الخلاف الذى وقع حديثا » .

وبتاريخ ١٠ نوفمبر/تشرين الثانى ١٩٦٧ ، قدم الاتحاد السوفييتى مشروع قرار لجلس الأمن تنص الفقرة الثانية (1) منه على ما يلى :

د 1 \_ أن يسحب فرقاء النزاع في الحال قواتهم إلى المواقع التي كانوا فيها قبل ه يونية / حزيران ١٩٦٧ عملا بميدا عدم جوان حيازة مناطق نتيجة الحرب » .



□ المؤلف يراس الجمعية العامة للأمم المتحدة ، باعتباره نائبا للرئيس ف إحدى الجلسات التي غاب عنها الرئيس ، ف اكتوبر/تشرين الأول ١٩٦٧ ، ويرى السفير السعودي وهو يتحدث للجمعية .

#### دور الولايات المتحدة

أما الولايات المتحدة الأمريكية عفقد حاولت ربط الانسحاب الإسرائيلي بتحقيق حالة السلام «العادل» والدائم في الشرق الأوسط عفقه قدمت مشروعها يتاريخ ٧ نوفمين/ تشرين الثاني ١٩٦٧ وتنص الفقرة الأولى منه على ما يلي في

#### « إن مجلس الأمن :

ا ـ يؤكد أن تحقيق مبادىء الميثاق يستدعى تجقيق حالة سيلام عادل ودائم في الشرق الأوسط تتضمن انسحاب القوات المسلحة من مناطق محتلة ، وإنهاء حالة الحرب ، والاعتراف المتبادل والاحترام لحقوق كل دولة في المنطقة وسيادتها والاحترام الاقليمي والاستقلال السياسي ، والحدود الآمنة والمعترف بها ، وعدم استعمال القوة أو التهديد بها ».

غير أن هذه المحاولة الأمريكية التي تجعل مفاوضات السلام تسبق الانسحاب من الأراضى العربية المحتلة ، قد رفضتها الدول العربية التي تمسكت بمبدا الانسحاب غير المشروط أولا ، وهذل الاعتراض العربي إلذي أيدته اكثرية ،أعضاء مجلس الأمن

11. L.

هو الذى حمل أمريكا على عدم الإصرار على مشروع قرارها ، وهو الذى أدى إلى إقرار مشروع القرار البريطاني ، الذي تضمن مبدأ القانون الدولى الذي ينادى بعدم جواز أخذ أراضي الغير بالقوة وهو الذي تضمنه القرار رقم ٢٤٢ .

وعندما تقدم الأمين العام بواسطة ممثله الشخصى جونار يارينج لتنفيذ القرار ٢٤٢، أخذ يواجه نفس الموقف الأمريكى . فلا مبادىء القانون الدولى ولا شرعية الأمم المتحدة استطاعت اقناع الولايات المتحدة أو إسرائيل بتغيير موقفهما من موضوع الانسحاب . وعلى العكس من ذلك ، فقد لعبت الولايات المتحدة دورا فعالا لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي . ليس هذا فحسب ، بل إن ضم بعض المناطق العربية بما فيها المدينة المقدسة ـ القدس ـ وكذلك الاستيطان الإسرائيلي ، كل هذا قابلته أمريكا بعدم اتخاذ أى إجراء فعال ، وبدأ الموقف الأمريكي يزداد تصلبا مع مرور الزمن رغم أن الولايات المتحدة قد أيدت في يولية / تموز المركي يزداد تصلبا مع مرور الزمن رغم أن الولايات المتحدة قد أيدت في يولية / تموز اتفقت عليه الدولتان العظميان بعد مفاوضات طويلة شاقة والذي وقع في ١٩ يولية / تموز تموز تموز والم يقدم إلى الجمعية العامة ، نجد ما يلى :

«تؤكد الجمعية العامة مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضى عن طريق الحرب بموجب ميثاق الأمم المتحدة ، وتدعو جميع فرقاء النزاع إلى سحب قواتهم بدون تأخير من المناطق التي احتلوها بعد ٤ يونية / حزيران ١٩٦٧ . وتؤكد أيضا مبدأ قبول جميع الدول الأعضاء في المنطقة بأن تتمتع كل منها بدون تأخير بحق وجود دولة وطنية مستقلة خاصة بها وفي العيش في أمن وسلام . كما أنه يتوقع التخلي عن جميع الأعمال والطلبات التي لا تتفق مع هذا » .

هكذا كان الوضع قبل إقرار مجلس الأمن القرار ٢٤٢ بتاريخ ٢٢ نوفمبر/تشرين الثانى ١٩٦٧ ، ولدى تقديم مشروع القرار ، أكد لورد كارادون أن الغاية كانت الحصول على قرار مترازن ، لهذا كان القسم الأول منه يدعو إلى الانسحاب وإنهاء حالة الحرب ، والقسم الثانى يتضمن ما يتطلبه السلام . وكان كل هذا تمهيدا لفتح ملف قضية فلسطين .

لقد كان مفهوم الدول العربية ، ان تنفيذ القسم الأول كما هو المنطق يسبق القسم الثاني ، وانه يمهد الطريق إلى تنفيذ القسم الثاني .

وكان مندوب بريطانيا يحرص على نيل تأييد الاتحاد السوفييتى لهذا المشروع ، وقد اتصل بنائب وزير الخارجية كوزنتسوف لنيل هذا التأييد . وطلب الوزير السوفييتى إمهاله بعض الوقت ليقوم بالاتصال بموسكو ، ووافق اللورد كارادون على ذلك على أمل أن يحظى بالتأييد السوفييتى المطلوب . وفي اليوم التالى ، أبلغ كوزنتسوف كارادون موافقة حكومته على المشروع .

ومن أجل إقناع الدول العربية بقبول القراراء أرادت الولايات المتحدة الأمريكية إظهار

جدية اهتمامها بسرعة تنفيذ القرار . وقد أكدت لنا أنها ستستعمل كل ثقلها من أجل هذه المغاية ، وطلبنا تسجيل ذلك في مجلس الأمن . وفي يوم إقرار القرار ٢٤٢ ، تعهد المندوب الأمريكي أمام المجلس وسجل في محضر جلسة ٢٢ نوفمبر/تشرين الثاني أن حكومته ستستخدم كل نفوذها الدبلوماسي والسياسي لدعم جهود الممثل الشخصي للأمين العام لتحقيق تسوية عادلة كريمة تمكن الفرقاء من العيش بسلام وأمن واستقرار .

# المراوغة الإسرائيلية

وعندما عين الأمين العام ، السفير السويدى يارينج كممثل شخصى له ، واجه كما قلت مراوغة الإسرائيليين ورفض الانسحاب مطالبين بحل كامل قبل الانسحاب . وأيدت أمريكا الموقف الإسرائيلي وقالت إن القسم الأول والثانى من القرار لا يمكن اعتبارهما إلا وحدة واحدة ، لهذا لابد من تنفيذ القرار كصفقة واحدة . وبعد مشاورات بين الدول العربية التى قبلت القرار ، وافقت على قبول الاقتراح الأمريكى . وأعلن محمود رياض بالنيابة عن هذه الدول في مؤتمر صحفى كبير عقد في قاعة الجمعية العامة ، أنه يرحب بتقديم السفير يارينج برنامجا زمنيا لتنفيذ جميع النقاط الواردة في القرار «كصفقة » واحدة . وهذا أيضا رفضته إسرائيل التي أصبحت تقول لابد من تنفيذ القسم الثاني أولا ، وهكذا قلبت القرار رأسا على عقب ، وأضافت أن القرار يعنى وضع حدود أمنة ، ومتفق عليها عن طريق المفاوضات المباشرة بين الفرقاء .

وهنا أخذ الإسرائيليون يتقدمون بأنواع الاقتراحات والمشاريع التي لا تخلو من الغش والخداع كأساس للمفاوضات . وأخذت تنهال على الاسرة الدولية تفسيرات كثيرة مقدمة من مسؤولين إسرائيليين رسميين ، ورفض يوثانت ويارينج الموافقة على هذا الاسلوب الذي يتناف مع نص القرار ولا يتفق مع شرعية الأمم المتحدة بالنسبة لهذه القضية .

بينما أخذت جهود السلام تصطدم بعقبات خلقتها التكتيكات الإسرائيلية ، كانت الثورة الفلسطينية تنمو وتقوى ، وبدا واضحا للامم المتحدة أن السلام العادل والدائم يستدعى الاعتراف بالشعب الفلسطيني كفريق معنى مباشرة بالمرضوع . واعترف يارينج أن هناك نقصا في القرار ، لانه تجاهل الشعب الفلسطيني الذي تمثله منظمة التحرير الفلسطينية كفريق للنزاع ، ولم يضع إشارة لقضية فلسطين التي هي السبب الرئيسي لجميع النزاعات الماضية والحالية . وكان يعتقد أنه لابد في مرحلة متقدمة من المباحثات من أن يتقدم الأمين العام بطلب إلى مجلس الأمن من أجل توسيع صلاحيات ممثله (يارينج) ، لتتضمن الاتصال بمنظمة التحرير الفلسطينية كطرف رئيسي بالنسبة لقضية فلسطين .

#### اقتراح اجتماع الدول الكبرى

تعثرت الأمور بسبب الغطرسة الإسرائيلية ، وكادت أن تجمد مهمة يارينج . وهنا تقدمت فرنسا لإنقاد الموقف مقترحة أجتماع الدول الكبرى الأربع ، وهى الولايات المتحدة الأمريكية ، والاتحاد السوفييتي ، وبريطانيا ، وفرنسا ، من أجل مساعدة السفير يارينج في مهمته .

واجتمع ممثلو الدول الأربع على أمل المساهمة في تسهيل مهمة يارينج . غير أن جميع جهودهم قد باءت بالفشل وتوقفت اجتماعاتهم ، وهنا لابد من الإشارة لاسباب هذا القشل .

بدأ سفراء الدول الأربع اجتماعاتهم في ربيع ١٩٦٩ . فعقدت الجلسة الأولى في منزل السفير الفرنسي الذي ترأس الاجتماع الأول لأن المبادرة كانت فرنسية ، وكان عامل المجاملة يستدعى أن يعقد الاجتماع الأول في السفارة الفرنسية بنيويورك . وعقد الاجتماع الثاني في منزل السفير السوفييتي ( جاكوب مالك ) . وعقد الاجتماع الثالث في منزل السفير الامريكي البريطاني ( اللورد كارادون ) . وعقد الاجتماع الرابع في منزل السفير الامريكي ( يوست ) ، وهو سفير دولة المقر

وترأس كل سفير الاجتماع الذي عقد في منزله وكان يرافقه نائبه ومستشاره. كانت اجتماعاتهم سرية ولغتها الرسمية الانجليزية ، وكان معهم مترجمان للمساعدة إذا طلب الفرنسي أو السوفييتي ذلك .

وانبثقت عن الاجتماع لجنة فرعية اسمها « مجموعة العمل » مشكلة من مساعدى السفراء . وكانت مهمة اللجنة وضع ورقات العمل . اجتمعت مجموعة العمل مرة ف الأسبوع . وهذا ما حملنى والسفير المصرى محمد عوض القونى على الاعتقاد بأن عمل السفراء لا يتميز بالجدية ، وأن بعضهم يرى أن التوتر في المنطقة والمضاعفات تستدعى عملا مهدئا يبعث الهدوء في المنطقة ، واستغلت الاجتماعات لهذه الغاية . أثرت والسفير القونى هذه النقطة مع السفراء الأربعة وكان موقف أمريكا وبريطانيا لا ينقصه الوضوح :

« نحن في حاجة إلى تعليمات من حكوماتنا على كل نقطة تثار خصوصا تلك التي الا اتفاق عليها ».

لم يقنعنا هذا الكلام، وتوصلت والقونى إلى نتيجة واحدة، هي أن يعض الدول الكبرى تستخدم هذه الاجتماعات الغايات التي أشرت إليها .

وافقت اللجنة الرباعية ف بداية اجتماعاتها على مبادىء رئيسية توجيهية لمساعدة السفير يارينج وهي :

- ١ أن يتم تنفيذ القرار ٢٤٢ بجميع أجزائه كصفقة وأحدة للتسوية.
  - ٢ أن أسس التسوية يجب أن يتفق عليها كصفقة واحدة .
  - ٣ ـ أنه لا يجوز ولن يكون هناك مكاسب إقليمية عن طريق الحرب.
- ٤ لن يفرض اى حل على الاطراف ، واى اقتراحات بشان التسوية لابد من تقديمها إلى الفرقاء للموافقة .
- أن الهدف النهائي هو الوصول إلى سلام دائم مبنى على العدالة حيث تعيش
   كل دولة في سلام ، وأن العلاقة لن تكون مبنية كما هو الحال في الماضي على إيقاف لاطلاق النار أو اتفاقية هدنة .
- ٢ أن الدول الاعضاء بقبولها الميثاق قد الزمت نفسها بالتقيد بالمادة (٢) منه ،
   التى تؤكد المساواة بين الدول وتسوية مشاكلها بالطرق السلمية وان
   لا تلجأ إلى القوة أو التهديد بها أو التدخل في شؤون الدول الاخرى
   الداخلية .

اعتبرت هذه النقاط الست هي إطار التسوية وتضمنت محاولة لإيضاح أي غموض في القرار ٢٤٢ . وعندما ترأس لورد كارادون الاجتماع الثالث ، افتتحه بقوله : « نحن نعمل في إطار قرار نوفمبر/تشرين الثاني ، كامل القرار ولا شيء إلا القرار » . وعندما نقل في السفير الوسي : إنه كان السيوفييتي مالك ما قاله اللورد في الاجتماع حول القرار ٢٤٢ ، قلت السفير الروسي : إنه كان عليه أن يضيف « فليساعدني الرب » لأن كلمات كارادون كانت أشبه بالقسم .

ضحك مالك لأن بداية الاجتماع كانت مسلية.

وقال السفير الأمريكي تشارلز يوست في تلك الجلسة إن سياسة حكومته تقف على مثلاث لاءات: « لا تغييرات جذرية .. لا خطة الون .. ولا ثقل للفتح » . وكان بذلك يذكر بلاءات الخرطوم .

وقال السفير مالك: إنه لابد ، على أساس البيانين المقدمين قبل قليل ، من إصدار بعيان يوضح الفقرة المتعلقة بالانسحاب وأن يعطى البيان الأولوية في عملنا . وأضاف : دعونا مقدما من سيناء والقطاع (غزة) والقدس والضفة الغربية ومرتفعات الجولان .

ورد يوست : علينا أن نقول انسحاب لحدود أمنة .

مالك : هذه لا وجود لها في القرار ٢٤٢ ، فالقرار يتحدث عن انسحاب من الأراضي المحتلة ، والحدود الأمنة تأتي في المرحلة الثانية وتعنى أمنة للفريقين .

#### مقابلة هامة للسفير الأمريكي

قمت بتاريخ ١٨ أبريل/نيسان ١٩٦٩ بزيارة السفير الأمريكي وليام بافام في مكتبه من أجل أن أحصل على صورة أوضح بالنسبة للموقف الأمريكي. وباقام هو نائب د جولدبرج ، وشغل بعد ذلك منصب الأمين العام المساعد في الأمم المتحدة ، وهو شخص اقدر نزاهته . وسألته عن الموقف في الاجتماعات الرباعية ، وقال : إنهم اجتمعوا أربع مرات حتى الآن . في الاجتماع الأول ، دارت المناقشة حول القرار واتفق أن يكون القرار أساس المناقشة ، وأن بيانا للصحافة لابد منه لتأكيد جدية العمل وأن البيان يمنع أي سوء فهم لما يجرى في ذلك الاجتماع .

وفي الاجتماع الثاني، قدم الوفد الأمريكي ورقة عمل امريكية وقدم الوفد السوفييتي ورقة عمل روسية، واتفق على أن تنظر الورقتان سوية. تضمنت الورقة الأمريكية عناوين مثل « السلام » .. « الانسحاب إلى حدود آمنة » ... النخ . ولم يتوصل المجتمعون إلى اتفاق على هاتين الورقتين ، واتفقوا فقط على بحث القرار فقرة فقرة .

كان الموقف الفرنسي متميزا بالوضوح ، لأن النص الفرنسي كان واضحا ولا يحتاج إلى تقسير .

باشر الأعضاء بحث الفقرة الأولى من القرار ، أى الانسحاب ، ولم يتفقوا على نقطة محددة : هل سيكون الانسحاب من الأراضى المحتلة أو لحدود آمنة ؟ وهذا يعنى هل تعالج المسألة على مرحلة أو مرحلتين ؟ قال السفير السوفييتى : إن القرار يدعو إلى مرحلتين تبدأ الأولى بالانسحاب الكامل وبعد ذلك يبحث موضوع الحدود الآمنة لجميع الفرقاء كمرحلة ثانية . وهنا تأجل الاجتماع للحصول على تعليمات من الحكومات الأربع .

قال بافام : رُكِّز على نص الفقرة الأولى كثيرا ولم يتم الوصول إلى أي اتفاق .

واقترح السفير الفرنسى أن يصدر بيان يعكس النية ، وذلك لتطمين شعوب المنطقة وتخفيض التوتر . لم يُوافق على ذلك ، وشعر البعض أنه سيكون لذلك أثر معاكس قد يخلق عقبات لمهمة يارينج ، وقد يولد خيبة أمل لدى شعوب المنطقة . بينما قد تأتى إسرائيل ـ التى استمرت في وضع العراقيل لجميع المحاولات الهادفة لتحقيق الانسحاب ـ بنص معاكس

أو قد تعمل على إعاقة عمل الأربعة . لجميع هذه الأسباب اسقطت فكرة إصدار بيان نوايا .

وفي الاجتماع الثالث ، بدأ الأعضاء في بحث أمور أساسية ، اقترح وضع صيغة تقدم إسرائيل بموجبها « الانسحاب » والعرب يقدمون « تعاقد السلام » أو « عقد سلام » . لم يتقدم أحد من الأربعة باقتراح « معاهدة سلام » ، لأن الأربعة كانوا على قناعة أن معاهدة سلام هي من الأمور المستحيلة .

وعندما اجتمع الأربعة في اجتماعهم الرابع ، عادوا لبحث المادة الأولى ، الفقرتان (١) و (٢) . أكد الوفد الأمريكي ما قاله وزير خارجيته من أن الانسحاب يجب أن يكون لحدود أمنة . وأصر مالك على أن يكون الانسحاب من الأراضي المحتلة وأن تأتى الحدود الآمنة في المرحلة الثانية . وقال السفير الأمريكي يوست : إن الاثنين يسيران سوية ولا يمكن أن يكون هناك حدود أمنة ومعترف بها بدون انسحاب من مناطق محتلة . وأضاف : الحدود مرتبطة بأمن الفريقين .

وأكد يوست أن تغيير خطوط هدنة ١٩٤٩ يعتمد على الحاجة إلى أمن الفريقين . وأضاف : تغيير الخطوط القائمة يجب أن يكون محصورا فيما يستدعيه الأمن المسترك ، ويجب أن لا يعكس ثقل الفتح . وجميع الفرقاء \_ كما قال \_ يعترفون أن هناك مناطق على خط الهدنة تحتاج إلى تصحيح وهذا لا يمكن فرضه . والولايات المتحدة لا تؤيد تغيير مناطق بشكل واسع كما جاء في خطة ألون ، فالعدالة تقتضى أن تكون التغييرات بموافقة الفريقين المعنيين . والدول العربية لها الحق في أن تفكر في أمنها ، ولهذا فموافقة الفريقين مطلوبة .

وفي اجتماعي بالسفير الأمريكي أثرت هذا السؤال:

« انت تقول إن الانسحاب مرتبط بالحدود الآمنة ، لهذا فانت تصر على ضرورة موافقة إسرائيل . وإسرائيل لن توافق . وستستمر في تغيير معالم الأراضى المحتلة وستواجهكم بامر واقع جديد » .

أجاب السفير : إن الرأى العام العالمي ومجلس الأمن والدول الكبرى الأربع لن يسمحوا لمثل هذا أن يحدث .

وفى الاجتماع الرابع، قال السفير يوست:

« لا نرى أن يتم الانسحاب ما لم تتلق إسرائيل تأكيدات بسلام دائم وملزم ، والحصول على التزام تعاقدى من أجل السلام ضرورى وحيوى للفريقين ، وأضاف أن هذا الاتفاق التعاقدى يجب أن يتضمن ما يلى :

١ ـ أن يكون الالتزام شاملا .

 ٢ ــ أن يكون تعاقديا وملزما للطرفين ، يعنى أن تكون حالة السلام معرّفة فقهيا وملزمة تعاقديا .

٢ ـ أن يتم الوصول إلى المحتوى بالاتفاق بين الفرقاء بواسطة السفير يارينج مع أنه
 يمكن عقد اجتماع لوضع اللمسات التفصيلية الأخيرة .

وبالنسبة لعقد معاهدة ، فقد شعر الأمريكيون أنه ما دام من الصعب الحصول على معاهدة سلام ، فمن المكن إذا قبلت فكرة وضع اتفاقية ، أن يستفاد من الصيغة التى استخدمت بعد الحرب العالمية الثانية لوضع تدبيرات ثنائية بين الاتحاد السوفييتى واليابان . وهذه لم يكن لها قوة معاهدة سلام ، لكنها كانت اتفاقية ملزمة للطرفين .

وقال السفير مالك : إن شكل الوثيقة يأتى في مرحلة ثانية . أما السفير يوست ، فقد شعر أن الشكل هو أساسي في هذه الحالة وأن الاتفاقية لابد أن تكون دائمة .

ظهر واضحا أن الدول الأربع غير متفقة على تفسير القرار ٢٤٢ ، قال السفير يوست :

« نحن متفقون على الانسحاب من أراض محتلة ، غير أن القرار لم يقل الانسحاب إلى أين . نحن اسنا لجنة حدود . على الفرقاء أنفسهم الاتفاق على ما الذي يحقق الأمن المتبادل » .

وعندما بحثت هذه المسألة مع السفير الأمريكي ، أصر على أن أي اتفاقية يجب أن تكون دائمة ، وأضاف : إن علينا أن نكون حاضرين لتوقيع وثيقة لا معاهدة سلام . أما بالنسبة للانسحاب ، فقد ذكر أن الاحتلال هو الورقة الرابحة في يد إسرائيل . وأنهم لا يمكن أن يتركوا الأرض المحتلة ما لم يعرفوا ما هو مدى المجازفة والنتائج . والتنازلات التي تعطى من الجانب العربي هي تصريح رسمي عن السلام ، وهذا لا يكون ساري المفعول إلى أن يتم الانسحاب ، ولهذا فالانسحاب وتصريح السلام هما قسم من صفقة شاملة وكاملة ، ولابد أيضا من عقد ملزم يحقق السلام .

وفى أثناء زيارتي للسفير بافام في شهر أبريل/نيسان ١٩٦٩ طلبت إليه بيان الموقف الاسرائيلي ، قال : إن الأمريكيين قد أبلغوا الاسرائيليين أنه سيكون هناك اجتماع رباعي للدول الأربع الكبرى ، وأنه لن يكون هناك مشروع الون لأنه غير مقبول ، ولا معاهدة سلام ، ولا حيازة مناطق كبيرة من قبل إسرائيل ، ولا بحث أمن إسرائيل فقط بل الأمن الجميع .

وأكد لى السفير الأمريكي أنهم « معرضون لضغوط من تل أبيب ولكن لن يقف أي ضغط في طريق سياسة أمريكية متوازنة ».

وعلمت أنه في نهاية الاجتماع الرابع لم يعلن الملخص البيانات التي قيلت في الاجتماع ، وأشارت الولايات المتحدة إلى أنه يمكن تلخيص الموقف بما يلي :

- ١ ـ أن هناك ضرورة السلام العادل والدائم وهناك حاجة لاتفاقية لذلك .
  - ٢ ـ الابد من التزام متبادل وملزم ، وهذا يجب أن يكون شاملا .
- ٣ أنه لابد من اتفاق ملزم للفرقاء تحت إشراف السفير يارينج ومساعدة الدول
   الأربع الكبرى .
- ٤ أن الالتزام يجب أن يكون غير قابل للنقض أو الالغاء ، ولابد من دور تلعبه الأمم المتحدة .

# توقف اجتماع الدول الكبرى

فى مرحلة لاحقة ، اختلفت الدول الأربع حول اتخاذ خطوات اخرى . فالولايات المتحدة لا تريد تقدما حقيقيا لأن هذا يعمل لمصلحة جميع الدول الكبرى ، بينما هنرى كيسنجر يريد أن يكون هو والولايات المتحدة المستفيدين الوحيدين فبينما كان الاتحاد السوفييتى وفرنسا يريدان اقتراحات واضحة ومحددة لتنفيذ القرار ٢٤٢ ، لم تشارك الولايات المتحدة في هذا الراى ، ووصلت المباحثات إلى طريق مسدود . كان موقف أمريكا تمليه القناعة بأنه لا بريطانيا ولا فرنسا تستطيع أن تلعب أى دور حقيقى في الشرق الأوسط، وهي لا تريد أيضا دخول الاتحاد السوفييتى في تسوية أمنية .

شعر جاكوب مالك أن أمريكا لا تريد للاجتماعات التقدم ، ولا أية مشاركة سوفييتية ف جهود السلام . ولاحراج الولايات المتحدة ، أعلن عن عزمه إذا بقى الحال على ما هو عليه العودة إلى الاتحاد السوفييتي في منتصف يونية / حزيران ، ولم يساعد هذا وسافر مالك واستمر المازق حتى نهاية العام .

وعززت هذه المناورات التى انتهت إلى مأزق قناعتى أن لا أمل من هذه المباحثات ، وأن الانسحاب الاسرائيل من الأراضى العربية لن يتم إلا في إحدى حالتين : إما الضغط الأمريكي ، أو القوة العربية ولعدم توافر أي منهما ، فستزداد المضاعفات في المنطقة . وبقيت هذه قناعتي عند كتابة هذا الكتاب .

وفي الثانى من ديسمبر/كانون الأول ١٩٦٩ ، عاد سفراء الدول الأربع للاجتماع في بيت السفير الأمريكي برئاسة تشارلز يوست . واتفقوا على أن يبدأوا تطوير النقاط الست التي اتفقوا عليها من أجل تقديمها ليارينج كتوجيه للنهج الذي يجب أن يسير عليه في مهمته ، وأنهم من خلال يارينج يريديون مساعدة الفرقاء للوصول إلى سلام عادل ودائم . ووافقوا على أن دورهم هو تقديم النصيحة والمساعدة ليارينج في أثناء المفاوضات .

وفى تلك الجلسة كان التركيز على الأردن. واتفقوا على أن الموضوع الذي هو أمام يارينج بالنسبة للقرار ٢٤٢ ليس موضوع اقليمي بل موضوع أمني. ومرة أخرى لم يصل السفراء إلى أي تقدم ملموس. وكان على أن اتقدم للجمعية العامة قبل نهاية دورتها الكشف ما يجرى في اجتماعات الدول الكبرى ، التي طال انتظار نتائجها وعلق عليها الكثير من الأمال. قلت في الجمعية العامة: « إن هذا القرار يحمل رقم ٢٤٢ ، وأن الدول الأربع لم تصل إلى اتفاق لأنهم أربع دول وقفوا اثنين مقابل اثنين ! أمريكا وبريطانيا في جهة ، وفرنسا والاتحاد السوفييتي في جهة أخرى . ومرة ثانية وصلت المباحثات إلى مأزق .

وفى نفس الوقت ازدادت قوة المقاومة الفلسطينية للاحتلال الاسرائيلي . ظهر النضال بخبرة أكثر ، وتعرين أكثر دقة . ولجأ الإسرائيليون إلى أعمال الانتقام ضد دول عربية مجاورة ، يهاجمون أحيانا الأردن وأحيانا سوريا وأحيانا مصر . وكثرت الشكاوى لمجلس الأمن لردع الصلف الاسرائيلي ، لكن مجلس الأمن مشلول الحركة بسبب طبيعة تشكيله ، والفيتو الذي تتمتع به الولايات المتحدة . ولم يستطع أن يتخذ عقوبات ضد إسرائيل وبقى مجمدا . كانت لديه الصلاحية ، لكنه لا يمارسها . وبعد ذلك جاءت حرب سنة ١٩٧٣ ، وتحرك كيسنجر وزير الخارجية الأمريكية أنذاك ، والذي لم يشأ أن يكون لأي عضو من أعضاء الأمم المتحدة فضل المشاركة في تحقيق السلام في الشرق الأوسط ، إذ أراد أن يكون كل شيء أمريكيا ، وأن يكون هو النجم المضيء في الدبلوماسية الأمريكية ، فقد تجمدت عمليا في عهده مهمة يارينج ، وبدأ دبلوماسية الخطوة خطوة . وعندما تغيرت الادارة الأمريكية ، انتهى دور كيسنجر وتقدم ريجان بمبادرة جديدة في سبتمبر / أيلول ١٩٨٢ .

وطيلة هذه المدة كانت إسرائيل تمشى بتكتيك المراوغة لكسب الوقت ، وتأخذ فى تغيير وضع الأراضى المحتلة ، واستمرت فى إقامة المستعمرات اليهودية فى الضفة الغربية وقطاع غزة والجولان السورية . وخطوة خطوة ، أخذ الاسرائيليون يضمون أجزاء من الأراضى المحتلة . وأقاموا المزيد من المستعمرات فى القدس وقطاع غزة والضفة الغربية والجولان . وأخذوا يواجهون العالم بالأمر الواقع الجديد . ووقفت القرارات التى سبق للأمم المتحدة أن أقرتها ، بما فيها قرار التقسيم ، فى طريق إسرائيل التى لم تعد ترغب فى أن يكون لها أية علاقة بالمنظمة أو جهازها التنفيذي .

وظهرت المراوغة الاسرائيلية واضحة عندما كلفت بتنفيذ القرار ٢٤٢ ، وردت على ذلك

بتفسيرات للقرار لا أساس لها من الصحة . كان من بينها موضوع الانسحاب الوارد في القرار . لم يكن موضوع الانسحاب الكامل قابل للمساومات . ولم يعترض عليه اى عضو من اعضاء الأمم المتحدة قبل وبعد إقرار القرار ٢٤٢ . حتى الولايات المتحدة التى اعطت إسرائيل الكثير من الدعم في جوانب كثيرة من جوانب القضية الفلسطينية ، لم تعارض في نلك الوقت مبدأ الانسحاب الكامل . كل ما أراده الرئيس جونسون هو إجراء تعديلات طفيفة لصالح الطرفين . وكلمة « طفيفة » تأكدت في جميع الاتصالات . وكلمة « الطرفين » أيضا تعنى ما يخدم أمن الفريقين .

ولهذا السبب وافق الجميع على أن يتضمن القرار ٢٤٢ مبدا القانون الدولى الذى لا يجيز حيازة الأرض عن طريق الحرب. والولايات المتحدة لا تنسى أنها لعبت دورا قياديا في صياغة الملدة ١٧ من ميثاق بوجوتا الذى حدد المبادىء التي تقف عليها العلاقة بين دول القارة الأمريكية ، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية . وقد تضمنت المادة ١٧ مبدأ القانون الدولى الآنف الذكر . ومن جهة أخرى ، أكنت الجمعية العامة للأمم المتحدة مرة أخرى مذا المبدأ ، وما زال يمثل جزءا من القانون الدولى اليوم .

فى مقال وصلنى من اللورد كارادون ـ لم ينشر ـ حول انطباعاته بعد زيارته للشرق الأوسط عام ١٩٧٥ ، كتب يقول:

« بعض الاسرائيليين لا يعتقدون أنه يمكن الدفاع عن منطقة الساحل بدون تأمين منطقة لأمنها تمتد من العريش على البحر الأبيض المتوسط وتتجه إلى نقطة تقع غرب شرم الشيخ » .

هذا الخط يقسم صحراء سيناء إلى تسمين ، وعلَّق كارادون على هذا بقوله :

« المزعج في مثل هذا القول هو الروح التي يعكسها ، روح خذ ما تريد واعمل ما يحلو لك . وهي تحد لحقوق الآخرين وتنكر لها ، وهذا ما قامت عليه تصرفات إسرائيل ما بين حربي ١٩٦٧ و ١٩٧٧ » .

وقد أشار اللورد كارادون إلى محادثة تمت بينه وبين جنرال إسرائيلي بثها راديو إسرائيل في القدس . وفي هذه الندوة قال للجنرال :

« من المؤكد أنك تقدر أن القلاع في مناطق معادية لا تؤمن السلام ، بل تضمن استمرار العداء » .

وتطرق اللورد كارادون للقرار ٢٤٢ وأكد مبداين أساسيين:

الأول : عدم جواز حيازة الأرض بواسطة الحرب .

الثانى: سيادة كل دولة في المنطقة ووحدتها الاقليمية واستقلالها ، وحق هذه الدول في العيش في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها بعيدة عن التهديدات واعمال القوة .

#### وقال كارادون:

« إذا أرادت إسرائيل أن تعيش في سلام بعيدة عن التهديدات وأعمال القوة ، عليها أن تقرر ما الذي سيحدث للمناطق التي احتلتها في حرب ١٩٦٧ ، والتي بموجب القرار ٢٤٢ على إسرائيل إخلاؤها ».

#### وأضساف:

« في البداية كان المتوقع أن تعود الضفة الغربية إلى الأردن ، غير أن منظمة التحرير الفلسطينية عارضت ذلك ، فإذا لم تنجح فكرة منظمة التحرير حول أن تصبح فلسطين جميعها في يوم من الأيام دولة عربية إسرائيلية ( فكرة دولة علمانية ) ، وإذا كانت عودة المناطق المجتلة إلى الأردن تواجه معارضة المنظمة ، فمن الواضح أن الامكانية الوحيدة الباقية هي إنشاء دولة فلسطينية مستقلة » .

#### وعن الفلسطينيين ، قال كارادون :

« إنهم موهوريون ، إنهم رجال ، إنهم شعب يتمتع بثقافة عالية ، إنهم بحاجة إلى اعتراف وإلى وطن يحافظ على هويتهم الميزة ، وبحاجة إلى فرصة لاستخدام مواهبهم العالية لأعمال بناءة » .

والمؤسف أن أمريكا لم تلعب الدور المطلوب لتحقيق السلام في المنطقة ، وذلك بدعم الحل العادل الذي أشار إليه اللورد كارادون . وقد ذكرت جريدة « لندن تايمز » بتاريخ ٢٨ أغسطس / آب ١٩٧٨ أن الدكتور كيسنجر :

« أعلم القادة الاسرائيليين أن الولايات المتحدة لن تستعمل أية ضغوط عليهم لفك مستوطنات الجولان بأى اتفاق يتم . وأن الاسرائيليين على ثقة أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تستعمل أى ضغط لمنع استمرار بناء المستوطنات في الضفة الغربية وقطاع غزة » .

الإنسحاب الكامل هو الشرط الذي يسبق السلام الدائم، وهذا هو التفسير

الصحيح والمنطقى للقرار ٢٤٧. وأى اتفاق على حل بينما الاحتلال قائم ، لا قيمة له ويعتبر أنه أخذ نتيجة الاكراه وهو لاغ وباطل.

عندما اقترح الوفد الأمريكي في السادس من يونية /حزيران عام ١٩٦٧ إيقاف إطلاق النار بين الفرقاء ، أصر الجانب العربي أن يتضمن القرار أيضا انسحاب جميع القوات الاسرائيلية في الحال من الأراضي المحتلة . . هذان الاجراءان ينفذان في أن واحد . وقال العرب إن هذا ما تم عام ١٩٥٦ مع مصر .

لم توافق أمريكا على ذلك واستمرت الحرب. ومنعا للمزيد من سفك الدماء بسبب ما سمى بالمزيد من « المشاورات بين أعضاء مجلس الأمن والفرقاء » ، اتفق أخيرا على أن يتخذ مجلس الأمن قرار إيقاف إطلاق النار « كخطوة أولى » ، على أن تكون « الخطوة الثانية » هي الانسحاب ، « والخطوة الثالثة » هي بداية الجهود لتحقيق التسوية السلمية .

اتفق محمود رياض نائب رئيس وزراء مصر وعبد المنعم الرفاعى رئيس وزراء الأردن وأنطون عطا الله وزير خارجية الأردن على أن يكون الانسحاب كاملا . وعندما سال بارينج وأنطون عطا الله وزير خارجية الأردن على أن يكون الانسحاب كاملا . وعندما سال بارينج أمنة » ، كان الرد انهما لا يعرفان باى حدود أمن معترف بها عدا خط التقسيم الذى تضمنه قرار الجمعية العامة بتاريخ ٢٩ نوفمبر/تشرين الثاني ١٩٤٧ . وقد وزعت هذه الردود بطلب منى كوثيقة رسمية من وثائق الأمم المتحدة . وفيما يلى سؤالا يارينج الموجهان للفرقاء ، وردهم على كل سؤال :

## السؤال الأول:

هل اسرائيل (الأردن أو الجمهورية العربية المتحدة) تقبل حق الأردن ، لبنان ، والجمهورية العربية المتحدة (إسرائيل) في العيش بسلام داخل حدود آمنة ومعترف بها بعيدة عن التهديدات أو استعمال القوة ؟ .

## جواب الأردن:

الأردن يوافق على حق كل دولة في المنطقة في العيش بسلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها متحررة من التهديدات أو أعمال القوة ، شريطة أن تسحب إسرائيل قواتها من جميع الأراضي العربية التي احتلتها منذ ٥ يونية /حزيران ١٩٦٧ ، وأن تنفذ قرار مجلس الأمن بتاريخ ٢٢ نوفمبر/تشرين الثاني ١٩٦٧ . وكان رد مصر متطابقا مع الرد الأردني ، أما رد السرائيل فقد كان كما يلي :

تقبل إسرائيل حق الأردن ، ولبنان ، والجمهورية العربية المتحدة ، والدول المجاورة الأخرى في العيش بسلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها متحررة من تهديدات أو أعمال القوة . والمعاملة بالمثل هي شرط إسرائيل الوحيد لقبول هذا . وأعمال القوة تشمل جميع الاستعدادات والاعمال والحملات التي تقوم بها قوات غير نظامية أو نظامية أو أفراد موجهة ضد حياة وأمن أو أملاك إسرائيل في أي مكان في العالم .

## السؤال الثاني :

في هذه الحالة ، ما هو التصور للحدود الأمنة المعترف بها الذي تراه إسرائيل ( الأردن ، الجمهورية العربية المتحدة ) ؟ .

## رد الأردن ومصر كما يلي :

عندما جىء بقضية فلسطين أمام الأمم المتحدة عام ١٩٤٧ ، تبنت الجمعية العامة قرارها رقم ١٨١ القسم ٢ بتاريخ ٢٩ نوفمبر/تشرين الثانى ١٩٤٧ لتقسيم فلسطين ، وقد حددت الحدود

## وقد رفض الاسرائيليون تحديد مطالباتهم الحدودية ، وكان ردهم :

لا توجد حدود آمنة ومعترف بها بين إسرائيل والدول العربية ، ولهذا يجب إنشاء هذه الحدود كجزء من عملية السلام ، ويجب إبدال إيقاف إطلاق النار بمعاهدات سلام توجد حدودا دائمة وآمنة ومعترفا بها ، كما يتفق عليه بواسطة المفاوضات ما بين الحكومات المعنىة .

ويتاريخ ٢٥ يناير/كانون الثاني ١٩٧١ ، قدمت الحكومة الأردنية موقفها الرسمي من خلال السفير جونار يارينج عندما استأنف مهمته ، كما يلي :

١ ـ انسحاب القوات العسكرية الاسرائيلية من جميع المناطق بدون استثناء عملا بالقرار ٢٤٢ ( ١٩٦٧ ) ، الذى أكد « عدم جواز الاستيلاء على الأراضى بواسطة الحرب » .
 على إسرائيل قبول ووضع هذه الفكرة التى تحكم العلاقات بين الشعوب موضع التنفيذ .

٢ ـ السلام لا يتجزأ . لكل دولة ف المنطقة الحق ف العيش بسلام داخل حدود أمنة ومعترف بها متحررة من تهديدات أو أعمال القوة ، وعلى اسرائيل بوضوح أن تتخلى عن سياستها التوسعية .

٣ ـ تعترف حكومة الأردن بأهمية مدينة القدس العربية الدينية الثقافية لجميع

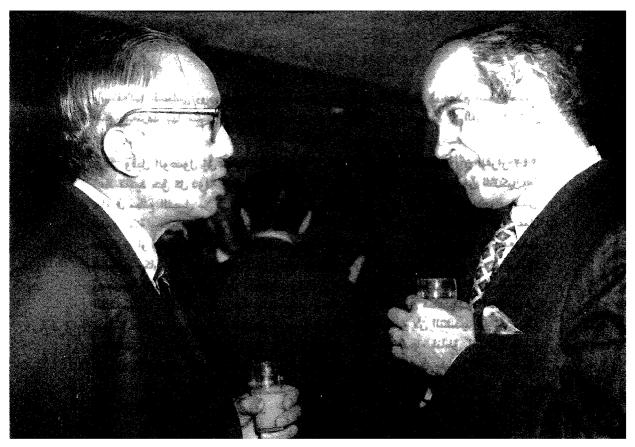

□ الدكتور الفرّا يتحدث مع يوثانت حول مباحثات يارينج، في سبتمبر/ أيلول ١٩٧٠ .

الأديان ، وستضمن حرية الوصول لجميع الأماكن التاريخية والدينية لجميع أصحاب العلاقة بما في ذلك حرية العبادة . الأردن على استعداد لعمل الترتيبات اللازمة لتحقيق ذلك .

٤ ـ يجب الوصول إلى تسوية عادلة لمشكلة لاجئي فلسطين . يمكن تحقيق ذلك عن طريق احترام إسرائيل لحقوق الشعب الفلسطيني حسب قرارات الأمم المتحدة .

و \_ إلغاء جميع مطالبات حالات الحرب أو المطالبة بوجودها وضمان حرية الملاحة ف
 المياه الدولية .

7 ـ حرمة وعدم انتهاك المناطق الاقليمية والاستقلال السياسي لكل دولة من دول المنطقة . يمكن للأعضاء الأربعة الدائمين الحصول من خلال مجلس الأمن على ترتيبات مناسبة لضمان الأمن لجميع دول المنطقة عليمكن لهذه الترتيبات أن تتضمن وضيع قوة مراقبة دولية يشارك فيها اعضاء مجلس الأمن الدائمو العضوية . وتدبيرات الأمن للدول ف المنطقة قد تتضمن إنشاء مناطق منزوعة السلاح على أساس التبادل .

أ - ويتنفيذ الخطوات المذكورة إغلام ستختفى عوامل النزاع والتوتر م ويتبع ذلك
 السلام العادل والدائم وسيكون هناك احترام وإغتراف بسيادة عكل دولة ف المنطقة

واستقلالها السياسي ووحدتها الاقليمية ، وحق هذه الدول في العيش في سلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها متحررة من تهديدات أو أعمال القوة ، كما وردت في القرار ٢٤٢.

وقبل الوصول إلى نهاية هذا الفصل من الكتاب ، لابد من القول بأن القرار ٢٤٢ أعاد تأكيد حق كل دولة في العيش ضمن حدود آمنة معترف بها . ولابد من التذكير بما جاء في مطلع الفصل من أن التشديد هنا كان على كلمة حق كل دولة في « العيش » ضمن حدود آمنة . معنى هذا ـ كما سبق وقلت \_ أن لكل دولة الحق في أن لا تواجه بأى عمل عسكرى أو عمل مقاومة يزعج حياتها أو يجعل « العيش » ضمن حدودها غير آمن ومعرض للخطر . وكان في ذهن أولئك الذين فاوضوا ووضعوا مشروع القرار تعديات إسرائيل وهجومها المتكرد على جيرانها ، وعمليات رجال المقاومة التي يقوم بها رجال منظمة التحرير الفلسطينية . وكانوا يعرفون أنه عندما يقوم السلام العادل ستكون هناك حدود آمنة تعيش فيها كل دولة . لم يكن القصد تغيير حدود وضعتها الأمم المتحدة لأن التشديد هو على كلمة فيها كل دولة . لم يكن القصد تغيير حدود وضعتها الأمم المتحدة لأن التشديد هو على كلمة « العيش » ، وهذه قصد منها نفي وإبعاد أي امكانية لأي ادعاء لمناطق اضافية باسم الحدود الأمنة . لقد آثرت هذه النقاط مع جميع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن وفي كل مرة بحث هذا الموضوع مع السفير يارينج . وتحدت السلطات الاسرائيلية كل منطق ، وبتكرت لكل ما اتفق عليه ، وبقى القرار ٢٤٢ مدار جدل .

انتقل السفير القونى إلى القاهرة ليشغل مركز وزير السياحة ووصل السفير الدكتور محمد الزيات خلفا له . واستمر يارينج في اتصالاته ، وكان يستقبل مندوب مصر ومندوب الأردن كلا على حدة . وكنت والسفير الزيات نلتقى قبل وبعد كل اجتماع مع يارينج من أجل التنسيق ونقل التطورات إلى عاصمتينا كما هي تعليمات العاصمتين . وكان الزيات وهو دبلوماسي عريق ، يصرف وقتا قصيرا يرد على أسئلة يارينج ثم يخرج لإعلامي بما يكون قد تم معه ، ثم ينتظرني إلى أن اجتمع بيارينج . كنت أصرف وقتا طويلا مع يارينج وعندما اخرج ، أجد الدكتور الزيات ـ وقد دخن عددا كبيرا من السجائر ـ بانتظارى وفي أحد الأيام التفت لي وقال وعلامة الاستغراب على وجهه : « ما الذي يحملك على التأخر كل هذا الوقت ؟ لدى يارينج أربعة أسئلة تحتاج إلى أربعة أجوبة قصيرة ، يدفعني فضولي لمعرفة ماذا تقولان طبلة هذا الوقت ؟ » . قلت للدكتور الزيات : « لا يوجد لديك ما يقلقك يا دكتور ... ستترك إسرائيل سيناء مقابل ثمن ، لكنها لن تترك الضفة الغربية وغزة باى ثمن . وعندما يترك الاسرائيليون سيناء ، سيطلق عليك التاريخ المصرى والشبعب المصرى اسم « البطل » ، لانه سيقول إنك قد حررت بالدبلوماسية البارعة سيناء التي خسرتها القوات المسلحة المصرية في الميدان . اما بالنسبة لي ، فالعكس هو الصحيح . أعرف أن إسرائيل مراوغة وليست أمينة في كل تصرفاتها مع يارينج بالنسبة للضفة الغربية والقطاع والجولان ، وبدون القوة العربية أو ضغط أمريكي صادق وفعال ، لن تتخلي عن هذه المناطق . ولمعرفتي كيف عاملت إسرائيل جميع الوثائق والاتفاقات في الماضي ، على أن أكون حريصا ومنتبها بالنسبة لكل ورقة يقدمها لى يارينج أو أى سنؤال يقدمه أو مشكلة يثيرها ، وذلك للتأكد من أن موقفنا لا ينقصه الوضوح.

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

محاولات كثيرة جرت لتنفيذ القرار ٢٤٢ لكن بلا جدوى .. وتوقفت جهود يارينج وعاد إلى بلاده ولم يحقق شيئا . وانتقل الزيات ليشغل مركزا وزاريا في الحكومة المصرية . ونقلت أنا إلى عمان ، ومنها سفيرا إلى أسبانيا . وقبلنا غادن اللورد كارادون ليعمل في السياسة البريطانية . واستقال جولدبرج . واليوم هناك بين وثائق الأمم المتحدة يقبع القرار رقم ٢٤٢ . فقد كانت فترة طويلة ، واجتماعات كثيرة بلا نتيجة ولا قرار .



المصلات

# القرس والهنغوط الأمريكية

، وجدت اللجنة ان ملكية حائط المبكى ، وحق التصرف فيه وفي المناطق المجاورة له ، تخص المسلمين ، وان الحائط نفسه ، كجنزء من الحرم الشريف ، هو املاك اسلامية ، . لجنة الفقهاء الدولية ، 1911



ماذا عن القدس ، المدينة المقدسة ، مدينة السلام ؟ لماذا تغير إسرائيل شكلها ؟ وهي التي تحتلها بشكل غير قانوني ، حققته عن طريق القوة عام ١٩٦٧ .

في عام ١٩٦٨ ـ بعد أن رفضت إسرائيل الانصياع لقرارى الجمعية العامة حول عدم تهويد القدس ـ كلفتنى الحكومة الأردنية برفع شكوى القدس إلى مجلس الأمن ، مبينا المخالفات الخطيرة للقانون الدولى ولوثائق الأمم المتحدة المتعلقة بهذه المدينة ، ومطالبا باتخاذ الاجراءات اللازمة لايقاف هذه المخالفات وإلغاء جميع الاجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتهويد القدس .

ودعوت مجلس الأمن إلى الانعقاد لمعالجة الموضوع . وقبل انعقاد الجلسة الأولى ، قال لى السفير الأمريكي أرثر جولدبرج : « إننا تسرعنا بالذهاب إلى مجلس الأمن » . وأضاف : « كانت الدبلوماسية الهادئة هي الجواب وهي الطريق الأفضل ، وإن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تستطيع أن تقوم بذلك للأردن » . وأضاف أيضا : « الموقف الهاديء هو الذي يخلق الجو الذي يساعد السفير يارينج في مهمته بالمنطقة ، وعلينا جميعا أن نعطيه كل فرصة لاحراز تقدم . . »

قلت للسفير جولدبرج: يا إلهى ! أنحن الذين نعرقل مهمة يارينج ؟ أو أولئك الذين يغيرون معالم القدس في هذه اللحظة ؟ أيقدم الانتقاد الينا إذا أردنا أن نأتى لمجلس الأمن الدولي لمنع خطوات إذا تمت ستجعل السلام مستحيلا ؟.

أجاب : « لم أقصد هذا ، بل كل ما أرجوه أن نحرص على أن تكون المناقشة هادئة » . وأجبته بالموافقة ..

وعرضت القضية على مجلس الأمن في جلسته الأولى . وقلت : إن القدس الشرقية كباقى الضفة الغربية وقطاع غزة قد احتلت نتيجة حرب ١٩٦٧ . وان القانون لا يجيز لسلطات الاحتلال اجراء أى تغيير في وضع القدس . وأن الحصول على مناطق عن طريق القوة لا يعطى حقا للمحتل ، بل يفرض واجبا على الشعب الذى يرزح تحت الاحتلال أن يتفلص منه . وأضفت : إن من المسلم به أن العمل غير القانوني لا يعطى نتيجة قانونية ولا يمنح حقا ، ولهذا فلا ثمرة قانونية يمكن أن تجنى من العدوان . وأشرت إلى القرارين اللذين اصدرتهما الجمعية العامة في شهر يولية / تموز عام ١٩٦٧ ، الأول يدعو إسرائيل لالغاء الاجراءات التى اتخذتها لتغيير وضع القدس والامتناع عن اتخذ المزيد من هذه الاجراءات مستقبلا ، والقرار الثاني يستنكر رفض إسرائيل الالتزام بالقرار الأول وما تقوم به من اجراءات . هذان القراران صدرا بأكثرية قريبة من الإجماع ولم يصوت أحد ضدهما .

لم يبرر الاسرائيليون التغييرات التى أجروها فى المدينة المقدسة ، وأصروا على أن القدس هى عاصمتهم الأبدية . وفى أثناء المناقشات التالية حول القدس ، زعم الاسرائيليون أنهم يملكون حائط المبكى ، ولهذا لا يستطيع أحد أن يحرمهم من حقهم فى المدينة المقدسة . واستمر مندوب اسرائيل يتحدث عن «قدسنا » و«مدينتنا » كجزء من حملة تشير إلى أن القدس يهودية . وكأنها تخص اليهود فقط ، وكأن جميع « الأغيار » من مسلمين ومسيحيين هم غرباء فى المدينة .

وفى خطاب القيته بتاريخ ٢٧ ابريل/نيسان عام ١٩٦٨ أمام مجلس الأمن خلال المناقشة الثانية للقضية ، أشرت إلى أن الاسرائيليين لا يملكون أى شيء فيما يسمونه بحائط المبكى والمنطقة المجاورة له . وقدمت للمجلس قرار لجنة الفقهاء الدولية الصادر عام ١٩٢٩ بطلب من بريطانيا ، وموافقة عصبة الأمم ، من أجل البت في طلبات وحقوق المسلمين واليهود بالنسبة للحائط الغربي « حائط المبكى » والمنطقة المجاورة له في القدس .

تشكلت اللجنة من فقهاء من السويد وسويسرا وهولندا . وعقدت ثلاثا وعشرين جلسة استمعت خلالها إلى بيانات من ثلاثة وخمسين شاهدا منهم : اثنان وعشرون عن الجانب الميهودى ، وثلاثون عن الجانب المسلم ، وضابط بريطانى . نظرت اللجنة في جميع التقارير والمراسلات والمذكرات والمحاضر المتعلقة بأمور مرتبطة بحائط المبكى ، واستمعت إلى مرافعات المحامين اليهود وإلى المرافعات المضادة لمحامين فلسطينيين ، بالاضافة إلى أحد عشر محاميا من المسلمين والمسيحيين يدافعون عن قضية المسلمين ، جاءوا من الهند والمغرب والجزائر وطرابلس ومصر وسوريا وشرق الأردن والعراق وايران ، ومن أجزاء من القارة الاقريقية .

**اولا** :

أن ملكية الحائط وحق التصرف فيه وفي المناطق المجاورة له تخصى المسلمين ، وأن الحائط نفسه كجزء من الحرم الشريف هو أملاك اسلامية .

#### ثانما:

وجدت اللجنة أن الجانب اليهودى لم يدعى اية ملكية لحائط المبكى أو لحى المغاربة أو لأى جزء من المنطقة المجاورة (وهى المناطق المعرضة الآن إلى الهدم والتخريب وأنواع المعدوان ). وذكرت اللجنة أن الجانب اليهودى عندما حدد طلبه قال بصراحة : « إن الجانب اليهودى لا يطالب بأى حق في ملكية الحائط ».

#### ثالثا:

وجدت اللجنة أنها كيفما نظرت إلى الطلب اليهودى ، فهو لا يتعدى كونه مجرد طلب منح اليهود امتيازا بزيارة الحائط . وقلت للمجلس إنه حتى منح هذا الامتياز قد جاء نتيجة تسامح المسلمين .

#### رابعاً :

وجدت اللجنة أنه حتى المنطقة المجاورة للحائط هي أملاك اسلامية وتشكل وقفا اسلاميا ، وقد أقام هذا الوقف «أفضل» ابن صلاح الدين عام ١١٩٣.

#### خامسا :

وجدت اللجنة أن المبانى ف حى المغاربة ( وهى التى هدمتها اسرائيل بالبلدوزر ف عامى ١٩٦٧ و ١٩٦٨ ) ، بنيت عام ١٣٢٠ لتخدم الحجاج المغاربة وتكون مكانا الاقامتهم عند زيارة القدس ، وقد جعلها أبو مدين وقفا اسلاميا

#### سادسا :

وجدت اللجنة أن الحارس على وقف أبو مدين قام عام ١٩١١ بتقديم شكوى أن :
« اليهود خلافا للعادة قد وضعوا كراسى على رصيف المنطقة المجاورة للحائط ، وطلب تجنبا
لادعاء اليهود بالملكية مستقبلا إزالة تلك الكراسى » . وذكرت أن هذا يبين أن المسلمين كانوا
يخشون أن يقوم اليهود بأعمال تمكنهم مستقبلاً من الادعاء بملكية الحائط والساحة المجاورة
له منذ ذلك الوقت . وفي شكوى إلى مجلس القدس الادارى ، الذي شكلته حكومة الانتداب ،

قال الوصى على الوقف لتبرير شكواه: إنه بعد الكراسى تأتى الطاولات والمقاعد الطويلة والمنصات، ويمكن تثبيتها في الأرض، وقبل مضى مدة طويلة يمكن لليهود ادعاء التصرف وحق الملكية لهذه المنطقة. كان هذا قبل حوالي الستين عاما من الاجتلال الاسرائيلي للقدس.

وقد قرر مجلس القدس الادارى عدم السماح بوضع أى شىء من قبل اليهود على أرض الوقف مما قد يؤدى أو يعتبر كإثبات للملكية ، وهذا القرار يتفق تماما مع ما توصلت اليه لجنة الفقهاء بعد ذلك بتسعة عشر عاما .

### سيانعا :

وجدت اللجنة أن الحكومة البريطانية قد ذكرت للبرلمان في كتابها الأبيض بتاريخ نوفمبر/ تشرين الثاني ١٩٢٨ أن الحائط الغربي أو حائط المبكي :

« هو قانونيا ملكية مطلقة للمسلمين ، وأن الرصيف المواجه له هو أرض وقف كما ثبت من الوثائق التي يحتفظ بها الوصى على الوقف » .

هذا هو القرار التاريخي الذي تتجاهله اسرائيل وكادت تنساه المجموعة الدولية ، لولا اننا تقدمنا به وطلبنا ضمه كوثيقة رسمية لوثائق مجلس الأمن حول الموضوع . وكان معالى الاستاذ أكرم زعيتر هو الذي مدنا بهذه الوثيقة لنتقدم بها ونعتمد عليها في مجلس الأمن . ولم يستطع مندوب إسرائيل أن ينطق بكلمة واحدة معارضا هذه الوثيقة التاريخية . لقد ذكر محامي الجانب اليهودي الدكتور الياش : إن كل ما يريده اليهود هو أن يسمح لهم المسلمون بزيارة الحائط ، وقال : إن عرب القدس قد تسامحوا في الماضي ويرجو أن تثبت اللجنة هذه الموافقة الآن . وأيد كلامه قادة الحركة الصهيونية .

اليوم يتجرأ الاسرائيليون بكل صفاقة بالادعاء أن القدس يهودية ، وأن المسلمين والمسيحيين أغراب ولا ملكية لهم في المدينة . وما قررته لجنة الفقهاء المحايدة وهو ما قدمته لمجلس الأمن بتاريخ ٢٣ فبراير/شباط ١٩٦٩ ، يجعل من السخافة أن تزعم إسرائيل أن المدينة يهودية وأنها العاصمة الأبدية لاسرائيل . وما ممارسات إسرائيل التي هي مدار الشكوى ، إلا تحديا لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ولهذه الوثائق الدولية ، وما هدم حي المغاربة وإحراق المسجد الأقصى والاعتداء على أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ، إلا تحديا لحق المسلمين المعترف به دوليا ، ويمثل مخالفة صريحة للمادة ٣٣ من مواثيق جنيف التي تمنع اى هدم من قبل السلطات المحتلة لأملاك تخص أفراد أو جماعات أو أملاك عامة أو منظمات خيرية .

ولا حد لسياسة تشويه وتزوير الحقائق التي تتبعها السلطات الاسرائيلية . فقد ذكر مندوب إسرائيل بتاريخ ٣٠ يونية / حزيران ١٩٦٩ أمام مجلس الأمن أن أكثرية سكان القدس كانت عند قيام الانتداب البريطاني يهودية . وعندما أبرزت الاحصاءات البريطانية

التى أعدتها حركة فلسطين فى أثناء الانتداب البريطاني والمستقاة من وثائق لجنة التحقيق البريطانية الأمريكية ، والتى تثبت كذب ما ادعاه المندوب الاسرائيلي والتى تبين أن عدد السكان العرب فى القدس فى نهاية عام ١٩٤٤ كان ١٤٠٥٣٦ ، بينما كان عدد اليهود \_ ومعظمهم جاء بصورة غير مشروعة \_ ١٠٠٢٠٠ يهودى ، لم يكن أمام مندوب إسرائيل ما يقوله . ونسى أن « للكذب أجنحة قصيرة جدا سرعان ما تسقط على صخرة الحقيقة » .

وبعد الاحتلال الاسرائيلي اتخذت سلطات الاحتلال إجراءات كثيرة وقامت بتغييرات في القدس لتغيير وضعها ، وقد أدان مجلس الأمن هذه الاجراءات لأنها تنطوى على محاولات لضم القدس مع أن الاحتلال لم يعط أي حق للاسرائيليين فيها . ومندوب إسرائيل لا يستطيع أن يغطى ضم القدس غير القانوني بستار وحدة المدينة ، هذا تماما ما فعله هتلر عندما احتلت قواته النازية تشيكوسلوفاكيا وبولونيا . كانت كلمات هتلر أنذاك :

« الآن تحققت كامل وحدتنا ».

ورغم ما قدمناه من حجج قانونية وبيانات لا يرقى اليها الشك ، ورغم معارضة الأسرة الدولية القوية ، استمر الاسرائيليون يطالبون بالقدس كعاصمتهم الابدية ، واخذوا يزعمون أن القدس لا تدخل ضمن قرار ٢٤٢ . ذكرني هذا بالمارسات الصهيونية بالنسبة لجميع الوثائق الدولية حول فلسطين ، والتي يعطيها الصهيونيون تفسيرات مختلفة في أوقات وظروف مختلفة تناسب أغراضهم لقد كنت متأكدا من أنهم يثيرون هذه النقطة بالنسبة للقدس من أجل عرقلة جميع مساعى السلام. ولهذا اردت من مجلس الأمن تثبيت مبدا القانون الدولى حول عدم جواز الاستيلاء على الأرض بواسطة الحرب \_وهو المبدا الوارد في القرار ٢٤٧ - في مشروع القرار المطلوب تقديمه للمجلس ، كي يشمل هذا المبدأ المدينة المقدسة ولايترك مجالا لتكتيكات ومناورات وادعاءات السلطات الاسرائيلية المحتلة ، وكي لا يؤخذ ما تدعيه هذه السلطات من غموض في القرار ٢٤٢ ضدنا ( وضد القدس مستقبلا ) ، وكي يكون انسحاب القوات الاسرائيلية من القدس امرا أقره مجلس الأمن في قرار خاص حول القدس ، خصوصا وأن القدس هي مفتاح السلام في الشرق الأوسط . . ومثل هذا النص يضع حدا لمغالطات السلطات الاسرائيلية بالنسبة للقدس . عرضت مخاوف واقتراحى على دولة رئيس الوزراء بهجت التلهوني ومعالى وزير الخارجية عبد المنعم الرفاعي ، ووافقا على نص اقترحته تضمن مبدأ القانون الدولي الذي أشرت اليه . كان مشروع القرار يتميز بالوضوح ، وجاء في أخر ديباجته : « يؤكد مجلس الأمن عدم جواز حيازة الأراضي بالفتح العسكري».

وفيما يلى نص مشروع القرار:

« إن مجلس الأمن ،

إذ يذكر قرارى الجمعية العامة ، رقم ٢٢٥٣ ( الدورة الاستثنائية الطارئة ٥٠)

الصادر في ٤ يولية / تموز ١٩٦٧ ، ورقم ٢٢٥٤ ( الدورة الاستثنائية الطارئة ـ ٥ ) الصادر في ١٤ يولية / تموز ١٩٦٧ ،

وقد نظر في كتاب ممثل الأردن الدائم رقم ( S/8560 ) بشأن الوضع في القدس، وتقرير الأمين العام رقم ( S/8146 ) ،

وقد استمع إلى البيانات التي القيت في المجلس،

وإذ يلاحظ أن إسرائيل اتخذت ، منذ تبنى القرارات المذكورة أعلاه ، المزيد من الاجراءات والأعمال التي تتنافى مع هذه القرارات ،

وإذ يذكر الحاجة إلى العمل من أجل سلام دائم وعادل،

وإذ يؤكد ، من جديد ، رفضه الاستيلاء على الأراضي بالغزو العسكرى ،

١ .. يشجب عدم امتثال إسرائيل لقرارات الجمعية العامة المذكورة أعلاه .

٢ ـ يعتبر أن جميع الإجراءات الادارية والتشريعية ، وجميع الأعمال التى قامت بها إسرائيل ، بما في ذلك مصادرة الأراضي والأملاك التي من شأنها أن تؤدى إلى تغيير في الوضع القانوني للقدس ، هي اجراءات باطلة ، ولا يمكن أن تغير في وضع القدس .

٣ - يدعو إسرائيل ، بإلحاح ، إلى ان تبطل هذه الاجراءات ، وان تمتنع فورا عن القيام باي عمل آخر من شانه ان يغير في وضع القدس .

٤ - يطلب من الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى مجلس الأمن بشأن تنفيذ هذا القرار».

فوجئت الولايات المتحدة عندما سمعتنى أقدم مشروع القرار في وثيقة رسمية لمجلس الأمن . لم يؤخذ رأيها قبل تقديمه . وغضب السفير الأمريكي ، وانفعل ، وأرادت حكومته عرقلة كل المساعى اللازمة لانجاحه ، واحتجت لدى حكومة الأردن على هذا الاجراء المتسرع! . ولدقة الموقف ، كنت على اتصال دائم بوزير الخارجية بالنسبة لأى تطور ليكون في الصورة الكاملة حول كل ما يدور في المنظمة الدولية .

ومن أجل إقفال الطريق أمام نجاح مشروع قرارنا ، تقدمت الولايات المتحدة بمشروع قرار أمريكي ينص على :

« إن مجلس الأمن ،

بعد أن استمع إلى البيانات التي القيت أمام المجلس،

ومستنكرا المشاريع المتعلقة بالحالة في القدس،

ومؤكدا القرار ٢٤٢ بتاريخ ٢٢ نوفمبر/ تشرين الثاني ١٩٦٧،

يصرح أن الأعمال الفردية ، والاجراءات الاسرائيلية ، لا يمكن قبولها ولا تعتبر مغيرة أو مقررة وضع القدس ،

يطلب من إسرائيل أن تتوقف عن اتخاذ مثل هذه الأعمال والاجراءات،

يطلب من الفرقاء تجنب جميع الأعمال التي قد تضعف جهود تحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة ،

يؤكد نيته في ابقاء هذا الموضوع تحت المراجعة المستمرة،

يعيد تأكيد دعمه للجهود المبذولة تحت رعاية ممثل الأمين العام الشخصى لتحقيق تسوية سلمية مقبولة حسب قرار مجلس الأمن ٢٤٢».

وكما هو ظاهر ، لم يشر المشروع الأمريكي إلى مبدأ عدم جواز آخذ الأرض بالقوة ، وبدأت الاتصالات بين اعضاء المجلس ، كان الأمريكيون يريدون أن يتبنى المجلس مشروعهم ، أما أنا \_ وبدعم من رئيس الوزراء الأردنى بهجت التلهوني ووزير الخارجية عبد المنعم الرفاعي \_ فقد أردت أن ينجح مشروع قرارنا الذي قدمه نيابة عنا السفير الباكستاني أغا شاهي ، وأردت أن يوضع مشروع قرارنا التصويت أولا ، وأن لا تعطى الأولوية للمشروع الأمريكي الذي قدم بعد مشروعنا . وبدأت المشاورات بيني وبين السفير جولدبرج ، وقال لى : إنه لا يقبل مشروع قرارنا وإذا وضع للتصويت فسيفشل . وام يقل صراحة إنه سيستخدم حق الفيتو ضد المشروع إذا أحرز الأصوات المطلوبة . وأخذت اتساعل ماذا يعني السفير ؟ هل أمنت الولايات المتحدة العدد اللازم من الأصوات لافشال المشروع أم أنها ستغشله بالفيتر ؟ .

لقد صعقت عندما استمعت لما قاله السفير الأمريكي ، وسالته ما هو هدفه من كل هذا ؟ وما الذي آثار اعتراضه واعتراض وزارة خارجيته ؟ قال : « السالة في غاية البساطة : أنت تريد أن تنسف كامل عملنا من أجل السلام القائم على القرار ٢٤٢ ».

سألته: لكن كيف؟

أجاب: أنت تعرف كيف

قلت: لا . . لا أعرف ، قل أي .

هنا بين السفير أن القرار ٢٤٢ هو نتاج شهور طويلة من المفاوضات . وقال : « كانت فكرتنا أن يبقى القرار متوازنا بالشكل الذى وضع فيه وقدم لمجلس الأمن وأقره » . وسكت لحظة ثم أضاف :

« أنت الآن تريد في دقيقتين أن تغير كامل الفكرة ، وأن تعيد كتابة ذلك القرار » .

وهنا قلت له أن يسمعنى جيدا ، وقلت :

هل القدس مشمولة بالقرار ٢٤٢ ؟ وبمعنى آخر ، هل مبدأ الانسحاب يشمل القدس ؟

قال: نعم، لكن هذا يأتى في اثناء المفاوضات.

قلت : هذا جيد ، ومادامت القدس مشمولة بطلب الانسحاب الوارد في القرار ٢٤٢ ، ما الذي يمنع دمج نفس مبدأ عدم جواز حيازة الأرض عن طريق الحرب في مشروعنا الحالي حول القدس ؟

أجاب: لا . . هذا غير مقبول لدى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية ، أنصحك أن لا تصر عليه ، هذا ليس من مصلحة الأردن يا صديقى! .

ووجدت نفسى أقول للسفير:

أنا الذي يعرف مصلحة الأردن . إن مصلحته هي في تحقيق قرار واضح لا عموض فيه ، وأنا واثق أنك تعلم هذا .

هنا <mark>قال السفير :</mark> هنا <mark>قال السفير :</mark>

إن وزارة الخارجية الأمريكية على اتصال بالحكومة الأردنية ، فلننتظر نتيجة الاتصالات . واتفقنا على الاجتماع في اليوم التالي .

نقلت ما دار بيننا من حديث إلى عمان . وفي أثناء الاتصالات بيني وبين حكومتي وقبل

البصول إلى موقف محدد ونهائى ، ظن الوفد الأمريكى ان تعليمات محددة لصالح حكومته قد وصلتنى ، ولهذا ضغط الوفد لاجتماع عاجل لمجلس الأمن يطرح خلاله مشروع قرارهم للتصويت . هذا ، وكنت قد اقترحت على حكومتى رفض المشروع الأمريكي لأنه لا يعالج معالجة صحيحة الحالة التى خلقتها اسرائيل والمطروحة في شكوانا على مجلس الأمن . ثم أنه يؤكد تاييده لمساعى السلام التى يقوم بها يارينج لتحقيق تسوية سلمية مقبولة حسب القرار ٢٤٢ ، وهذا لا علاقة له بالشكوى الاردنية . والمشروع اعطى معالجة

روتينية للتطورات الخطيرة في القدس ، واعاد تعزيز الغموض في القرار ٢٤٢ بالنسبة للمدينة ، فاذا رفض مجلس الأمن دمج مبدأ القانون الدولي الذي أشرت اليه سابقا ، عندها تصبح حقوقنا التاريخية محاطة بهالة من الشكوك وتكون نتيجة شكوانا لمجلس الأمن نصرا

لاسرائيل . لهذا فالقضية خطيرة .

كان عطوفة روحى الخطيب أمين القدس معى عند مناقشة قضية القدس في مجلس الأمن عام ١٩٦٨ وقدم بيانا مدروسا قيما حول القضية . كان ذلك بعد خوض معركة دبلوماسية وقانونية كبيرة في المجلس ، دارت حول هل يسمح له بالتكلم كأمين لبلدية القدس ، وبشكل مستقل عن الوفد الاردنى ، أم يتكلم كعضو في وفد المملكة الاردنية . وقد طالت المناقشات لاصرارى على ضرورة الاعتراف بشرعيته كأمين للقدس ، وأن إبعاد السلطات الاسرائيلية له لا يحرمه من وضعه الشرعى كأمين للقدس ، وعلى المجلس أن يستمع اليه بهذه الصفة ، ففي ذلك تأكيد لبطلان جميع الاجراءات التي اتخذتها سلطات الاحتلال والتي تخالف القانون الدولى . وتمسك رئيس مجلس الأمن اللورد كارادون بموقفه ، إلى أن مال اعضاء مجلس الأمن إلى الاستماع إلى عطوفة روحي الخطيب مستقلا عن الوفد الاردني . وكان هذا نصرا كبيرا للقضية ، إذ فيه اعتراف بالوضع السائد قبل الاحتلال الاردني . وكان هذا نصرا كبيرا للقضية ، إذ فيه اعتراف بالوضع السائد قبل الاحتلال

بالنسبة للمدينة المقدسة ورفض لأى تغيير قامت به سلطات الاحتلال في وضع المدينة .

وبعد أن تكلم روحى الخطيب، تأجلت الجلسة وتوجهنا جميعا لحضور مأدبة غداء أقامها السفير فخر الدين محمد مندوب السودان الدائم ورئيس المجموعة العربية على شرف روحى الخطيب، دعا اليها جميع أعضاء مجلس الأمن . وعندما وصل كارادون رحب بلقاء روحى الخطيب وخاطبه وابتسامة على شفتيه ويا سيادة رئيس بلدية القدس » . وضحك الجميع لانسجامه مع ارادة مجلس الأمن . وأخذت صور لرئيس مجلس الأمن مع رئيس بلدية القدس . وعندما زادت الضغوط الأمريكية علينا ـ كما هو الحال بالنسبة لكل دولة صغيرة ـ قدرت أن وزارة الخارجية الأمريكية أخذت تلجأ إلى أنواع الضغوط لاقناع الأردن بقبول المشروع الأمريكي . وفي هذه المرحلة ، اقترح روحى الخطيب أن يذهب لعمان لوضع الحكومة في الصورة الصحيحة ، وأنه بعد أن عرض قضية القدس على المجلس قد يكون وجوده في عمان أكثر فائدة من بقائه في الأمم المتحدة .

ورحبت بالفكرة . وقبل وصول أمين القدس إلى عمان جاءنى السفير جولدبرج وقال إنه يود أن يعقد مجلس الأمن في الحال وأن يقدم مشروعه للتصويت ، لأنثى حسب معلوماته

تلقيت التعليمات ، ولا حاجة للمزيد من التأخير . أجبته أن معلوماته خاطئة ، وأننى ما زلت على اتصال بحكومتي ولا حاجة للتسرع بعقد مجلس الأمن .

وفي اليوم التالى، تلقيت تعليمات جديدة من الحكومة، يثيرون فيها من جديد خوفهم من أن يقضى الفيتو الأمريكي أو عدم توافر الأصوات المطلوبة على امكانية الحصول على قرار، وهذا يشكل كارثة، وقد فوضتني الحكومة بدفع مشروعنا للتصويت إذا تأكدت من النجاح، وكلفت بإعادة تقييم الموقف ورفع ذلك إلى عمان، قدرت المسئولية الجسيمة الملقاة على عاتقي، وأخذت أقوم باتصالاتي والتشاور حول الحالة الجديدة التي خلقها التهديد الأمريكي باستعمال الفيتو، لم ألمس أن الدول قد غيرت موقفها، وازددت قناعة بأن الولايات المتحدة الأمريكية لن تعرض كرامتها لأية نكسة وأنها لن تستخدم الفيتو، بل

كان للوفد الأمريكي بالأمم المتحدة ثلاثة سفراء:

السفير جولدبرج ومعاونين ، أحدهما ـ دك بيدرسون ـ جاء لمقابلتي مع اقتراح عقد مجلس الأمن في الحال وطلب التصويت على المشروع وإنهاء المسألة . كانت البرقيات بيني وبين حكومتى في ذلك الوقت مستمرة ولم يصلني الموقف النهائي بعد . لم اعرف موقف حكومتى النهائي . ومرة ثانية قدرت أن عقد مجلس الأمن بهذه السرعة هو سابق لأوانه . وكنت أحاول كسب المزيد من الوقت وكان يوم جمعة .

# حوار مع سفير

لهذا رأيت عدم الدخول في بحث الموضوع مع السفير الأمريكي دك (ريتشارد) بيدرسون ـ الذي يشغل حاليا مركز مدير الجامعة الأمريكية في القامرة ـ واعتبرت أن لقاءنا كان عفويا وبالصدفة لأننا التقينا بدون موعد في مدخل الجمعية العامة قريبا من المصعد م

قلت لبيدرسون : آسف يا دك . إنا أقف معك هنا كصديق ، لكن ما دمت تحمل طلبا رسميا أرجو أن تطلب من رئيسك الاتصال بي .

أجاب: لكن السفير جولدبرج في واشنطن وسيحضر خلال ساعة أوساعتين.

أجبت : هذا جميل ، إذا كان الطلب لا يتحمل الانتظار حتى وصول السفير جولدبرج ، فليبحث الطلب معى القائم بأعماله ، أى الرجل الثاني في البعثة ، وهو وليم بافام ، فأنت مع كل احترام الرجل الثالث في البعثة حسب ترتيب البروتوكول .

استاء دك بيدرسون كثيرا ورأيت علامات الارتباك على وجهه ، وأسفت لهذا لأننى

أعرف الرجل لأكثر من عشر سنين وأعرف أيضا مواقفه الحقيقية من وراء الطلب الذي تقدم لى به . وقد شعرت بالاضافة إلى عامل الوقت أننى ما دمت رئيس الوقد الأردنى ، فمن حق الأردن على أن أحافظ على حقوقى كاملة ، وأن لا اتعامل مع الرجل الثالث في البعثة الأمريكية المعتمدة لدى الأمم المتحدة ولو كان بمرتبة سفير ، خصوصا وأن المطلوب هو كسب الوقت ، وعدم انعقاد مجلس الأمن بهذه السرعة .

وصل السفير آرثر جولدبرج بعد ساعتين واعتذر لتسرع احد مساعديه بالاتصال بي . قال إنه جاء من واشنطن ، قلت له إن معلومات مساعده بيدرسون عن وصول تعليمات لى حول مشروع القرار الأمريكي غير دقيقة ، وإنني اتوقع وصول التعليمات خلال عطلة الاسبوع . وسألته : « ما سر هذا الاستعجال من جانبكم ؟ أنا صاحب الشكوى وأنا لا أريد اجتماعا قبل يوم الاثنين واليوم الجمعة وغدا عطلتكم الرسمية »

قال: لننتظر كيف يتطور الموقف.

تمنيت له عطلة سعيدة وأكدت له أن لا اجتماع قبل الاثنين ، وأضفت : إننى قد أتغيب خلال عطلة الأسبوع . ولم أقل إلى أين .

## السفر إلى كندا

ولتجنب المزيد من الضغوط قبلت دعوة لالقاء محاضرة في كندا وجهت لى من الكنديين المنحدرين من أصل عربى . وسافرت إلى أوتاوا . ولم يعلم احد بسفرى غير أخى وصديقى السفير المصرى محمد عوض القونى وأعضاء مكتبى ، واتفقنا على اللقاء في مكتبى مساء يوم الأحد . كنت أتطلع إلى معرفة أخر التطورات من السفير القونى بسبب اتصالاته القوية ودبلوماسيته الرائعة . وخلال عطلة الأسبوع أخذ أغا شاهى سفير الباكستان يتلقى الضغوط من السفير الأمريكي ويتصل بى فلا يجدنى ، وقيل له إننى في كندا . وأسقط في يده ، كيف أسافر إلى كندا وأترك كل الضغوط الأمريكية تقع عليه . وكان يجد الرد المقنع ، وهو أنه لا يستطيع الاتصال بى .

عدت الساعة الثامنة من مساء الأحد . وخرجت من المصعد ووجدت القونى يغادر المصعد المقابل لى متجها إلى مكتبى ، وفي المكتب وجدت آلة التلكس تدق برقية وصلت تلك اللحظة . كانت صدفة غريبة أن أصل والقونى وتعليمات الدولة في أن واحد . وأخذ الموظف المسؤول يفك البرقية ، والسفير المصرى يحيطنى بكل التحركات بين أعضاء مجلس الأمن .

كنت سعيدا لما قاله القونى حول تمسك جميع أعضاء مجلس الأمن بمواقفهم . وكنت سعيدا أيضا لتعليمات الحكومة .

كنت قبل سفرى لكندا قد أرسلت برقية طويلة لوزارة الخارجية ، بينت فيها العواقب إذا تم إسقاط المبدا الذى تضمنه القرار حول عدم جواز حيازة الأرض عن طريق الحرب من مشروع قرارنا حول المقدس ، أو إذا وافقنا على طرح المشروع الأمريكي للتصويت الذى يؤدى إلى نفس النتيجة . وأن أى تراجع في هذه المرحلة وبعد كل الذى جرى يكون كارثة . وأكدت لرئيس الوزراء ووزير الخارجية أننى واثق من خبرتى من أن وزارة خارجية الولايات المتحدة ـ التي هي سيدة المناورات عندما يكون الموضوع يتعلق بالنزاع العربي الإسرائيلي سيتفكر كثيرا جدا قبل أن تقدم على استخدام الفيتو بالنسبة للقدس ، نظرا الكانتها الروحية للعالمين المسيحي والإسلامي . وأكدت لحكومتي أنه إذا لم يستخدم الفيتو ، فلدينا من الأصوات ما يحقق نجاح المشروع ، وأننى واثق أن الحكومة الأمريكية لا تجرؤ

وكان رد الحكومة الذى وصلنى مساء الأحد لا يحمل تأييدا مطلقا لاقتراحى ، لكنه لا يعارضه أيضا . تميز رد الحكومة بالحرص الشديد لأن القضية تتعلق بالقدس المدينة المقدسة ، وهم يريدون أقرى قرار ممكن من مجلس الأمن ، غير أنهم من جهة أخرى لا يريدوننى أن أخرج بلا قرار . وقدرت أن المسؤولية كاملة ملقاة على عاتقى . لكننى نتيجة اتصالاتى بأصدقائى فى أسرة الأمم المتحدة ، والتقييم الذى توصلت إليه نتيجة هذه الاتصالات ، شعرت بارتياح واطمئنان ، وشعرت أن الله سيقف إلى جانبى وإن يخذلنى .

على استعمال الفيتو ضد قرار القدس متحدية العالمين الإسلامي والمسيحي .

ف اليوم التالى ، طلبت انعقاد مجلس الأمن ، وابرقت لحكومتي مطمئنا أن الوضع في مجلس الأمن لا يبعث إلى اليأس أبدا وأننى طلبت انعقاد مجلس الأمن وأننى واثق من النجاح . وفي مجلس الأمن طلبت التصويت على مشروع قرارنا ، وصدم الوفد الأمريكي لسماع طلب التصويت على مشروعنا الذي تبنته الباكستان ، لأنه كان يتوقع العكس تماما . وأعلن رئيس مجلس الأمن طرح المشروع للتصنويت. وكانت اعين جميع سفراء الدول العربية ، وجميع سفراء الدول الإسلامية الآخرى وجميع دول امريكا اللاتينية ، كلها تنظر إلى مقعد الولايات المتحدة في مجلس الأمن وإلى يد السفير آرثر جولدبرج بالذات . وما ان اعلن الرئيس التصويت على مشروع قرارنا ، حتى صوتت إلى جانبه ثلاث عشرة دولة ولم يصوت أحد ضده وامتنعت دولتان فقط عن التصويت هما : الولايات المتحدة الأمريكية وكندا . وصفق عدد كبير من الحضور لهذه النتيجة ، كان هذا في ٢١ مايو/ أيار ١٩٦٨ (ه) . تعاون معنا سفير الباكستان ووفده . وكان المرحوم ذو الفقار على بوتو وزير خارجية الباكستان ـ والذي يقدر مؤقفي والحكومة من قضية كشمير التي بحثت في مجلس الأمن قبل ذلك \_ قد أعطى تعليماته للوفد الباكستاني بإعطائنا كل الدعم الطلوب ، وأن لا ينتظر تعليمات حكومته بل يؤيد وبدون أي تردد كل ما اطلبه أنا. وقد سبق للوزير الباكستاني \_ الذي أصبح فيما بعد رئيسا للباكستان \_ أن أوصى بمنحى وساما رفيعا تقديرا لدفاعى عن كشمير. وتم ذلك.

<sup>(♦)</sup> قرار رقم ۲۵۲ (۱۹۹۸) بتاریخ ۲۱ مایو/ آیار ۱۹۲۸ ـ جلسة رقم ۱۶۲۲.

تضمن القرار مبدأ عدم جواز حيازة الأرض عن طريق القوة. ودعا المجلس إسرائيل أن تلغى حالا الإجراءات التى اتخذت لتغيير معالم القدس التاريخية ، وأن تمتنع في الحال عن اتخاذ أي إجراء قد يؤدي إلى تغيير وضع القدس .

بدا واضحا بعد إقرار هذا القرار أنه حتى لو فرضنا أن هناك غموضا في القرار ٢٤٢ بالنسبة لأى جزء من الأراضي المحتلة ، فإن القرار الجديد ٢٥٢ لم يترك مكانا لأى غموض بالنسبة لمكان القدس في القرار ٢٤٢ .

ولا يمكن بعد الآن أن يقال إن مبدأ الانسحاب قد استثنى القدس ، وكان هذا نصرا كبيرا لقضية القدس في الصعيد الدولى . ومرت السنوات ، واستمرت التحديات الإسرائيلية ، وزاد الدعم السياسى الأمريكي لإسرائيل ، ولم يصدر القرار المطلوب وهو ردع إسرائيل عن طريق فرض العقوبات .

# استدعائي إلى عمان

بعد ذلك بفترة استدعيت إلى عمان . وفى مطار عمان استقبلنى رئيس بلدية القدس عطوفة روحى الخطيب وشخصيات مرموقة أردنية وفلسطينية . وهمس أمين القدس فى أذنى : أعددنا حفل استقبال كبير على شرفك ووجهنا الدعوة إلى كبار الشخصيات السياسية ، ومنهم الدبلوماسيون والقضاة ورجال الأعمال والمحامون . وسيلقى رئيس وزراء الأردن الاسبق سليمان النابلسى ، الذى هو أيضا رئيس لجنة إنقاذ القدس ، كلمة بهذه المناسبة . وقلت : ولماذا كل هذا ؟ .

أجاب: يسعى الأمريكيون لإزاحتكم من مركزكم في الأمم المتحدة ، ونحن نريدهم والجميع أن يعرفوا أننا نؤيدك ونقدر مواقفك في الصعيد الدولي . وأضاف : لا تستطيع الاعتذار فقد أرسلت الدعوات قبل وصواك .

واتصل بى السفير الأمريكى واعتدر لعدم استطاعته الحضور. قدرت ظرف السفير وشكرته على مكالمته . وفي اليوم التالي حضرت حفل الاستقبال .

القى دولة الرئيس سليمان النابلسى المعروف بمواقفه الوطنية وحسه القومى خطابا قويا في الحفل ، رحب بى وأشار إلى مواقفى في الصعيد الدولى ، وهاجم الاستعمار الامريكى وطالب الولايات المتحدة أن توقف هذه الممارسات التى لا تليق بدولة كبرى . وردا على كلمات الترحيب بى ، القيت كلمة قصيرة شكرت فيها الرئيس وكل من شارك في تنظيم هذا الحفل وشارك في حضوره ، مضيفا أن حقوقنا هى أقوى من كل الضغوط والتهديدات الامريكية .

ف اليوم التالي تشرفت بمقابلة جلالة الملك حسين ، وبينت لجلالته الوضع ف الأمم

المتحدة . وحضر الاجتماع دولة رئيس الوزراء بهجت التلهونى ووزير الخارجية عبد المنعم الرفاعى ، وشاركا فى عرض ما تم فى الأمم المتحدة وأشادا بدورى وما حققته من نجاح . ووجدت جلالته ملما بكل شيء . وفى قضايا كثيرة ، بما فيها القدس ، كانت المناقشات تصل لدرجة من التعقيد تستدعى توجيهات خاصة من جلالة الملك ، وكانت توجيهاته تساعدنى كثيرا وتمنحنى القوة فى تلك المناقشات الصعبة .

طلب الملك عودتى إلى نيويورك وعدت في اليوم التالى . وفي مقر الأمم المتحدة التقيت بيعض الزملاء . ورحبوا بي وعلامات التساؤل على وجوههم . لم أفهم ما كان يجول في خاطر كل منهم . سألنى سفير الهند : ما الذي جاء بك إلى هنا ؟

قلت : ماذا تعنى ؟

قال : لقد ذكر لنا أرثر جولدبرج وأكد أنك استدعيت إلى عمان ولن تعود إلى نيويورك . وها أنت هنا . ما الذي حصل ؟

قلت: كما ترى ها أنا معكم . وأنا هنا لأبقى .

ومر بنا بمحض الصدفة أرثر جولدبرج ورأنى وجاء ليرحب بى مصافحا . كنت لطيفا جدا معه وهكذا كان هو .

وعدت إلى مكتبى . كنت أفهم موقف إسرائيل في الأمم المتحدة ، لكننى لم استطع فهم كيف يمكن لهذه التصرفات الأمريكية نيابة عن إسرائيل أن تخدم مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط ؟ ! .

ربعد عودتي اثير موضوع القدس من جديد . فقد تحدت إسرائيل القرار ٢٥٢ واستمرت في إقامة المستعمرات المجاورة للمدينة وتفيير معالمها وتراثها . واجتمع مجلس الأمن لمناقشة ما استجد بالإضافة إلى رفض إسرائيل الالتزام بالقرار السابق . وبتاريخ ٣ يولية / تموز ١٩٦٩(\*\*) ، ادان مجلس الأمن إسرائيل بقوة لعدم رضوخها لإرادة المجلس . واعتبر – مرة اخرى – الإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل ، والتي تؤدى إلى تغيير وضع القدس ، بما في ذلك الاستحواز على الاراضي والأملاك القائمة عليها ، غير قانونية ولا تغيير لوضع القدس . وطالب إسرائيل مرة ثانية بإلغاء جميع هذه الإجراءات فورا وأن تمتنع مستقبلا عن إتخاذ أية اعمال قد تؤدى إلى تغيير وضع القدس . كما كلف مجلس الأمن إسرائيل أن تعلمه بدون أي تأخير أخر عن نواياها بالنسبة لتنفيذ بنود هذا القرار . وف حالة الإجراءات الواجب إتخاذها من جانب إسرائيل ، سيجتمع مجلس الأمن بدون تأخير للنظر في الإجراءات الواجب إتخاذها في مذا المرضوع .

<sup>(\*)</sup> أقرار مجلس الأمن وقم ٢٦٧ ابتاريخ ٦٠ يولية / تنور ١٩٦٩ . أو الدي المارية ال

لم تتجاوب إسرائيل مع قرار مجلس الأمن ولم تجب المجلس . واستمرت تحدياتها . ودغم إدانة إسرائيل بما يشبه الإجماع في الجمعية العامة ومجلس الأمن ، إلا انها لم تستجب القرارات ، واستمرت في تغيير معالم القدس وإعادة تخطيط شكلها . وإزدادت السياسة الأمريكية تطرفا ، وأخذت الولايات المتحدة تستخدم الفيتو لصالحها . ولم يعد مجلس الأمن يتخذ إجراءات اخرى كما التزم في قراراته السابقة . وأخذت المخالفات تزداد والسنين تمر بلا قرار . وتلقيت قرارا بنقلي من الأمم المتحدة في مطلع عام ١٩٧١ .

وهناك جانب جدير بالذكر لهذا الموضوع . كل من حاول الدفاع عن المدينة المقدسة لم يسلم من حملات إسرائيل التشهيرية واللجوء لمختلف الاتهامات والافتراءات من أجل النيل من سمعته .

ومنذ مناقشات الجمعية العامة عام ١٩٤٧ التى انتهت بقرار تقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية ، نجحت الحركة الصهيونية ـ بواسطة أساليب مختلفة ـ فى طرد أو نقل عدد من السفراء من مراكزهم . وهذا النجاح القى الرعب فى قلوب الآخرين . واليوم يكتفى كثير من الزملاء ، رغم أنهم يمثلون العالم المسيحى الذى له مصلحة أساسية فى المدينة المقدسة ، بالهمس لنا حول المدينة المقدسة فى الأمم المتحدة أو فى لقاءاتنا الاجتماعية . وهم لا شعوريا يهمسون حتى عندما لا يكون هناك شخص ثالث بيننا . يخافون الكلام . وبعضهم كانوا يلقون بيانات كثيرة الاعتدال حول هذا الموضوع الهام فى الأمم المتحدة . وسي رجال الحركة وسبب هذا الحرص هو نفوذ جماعات الضغط فى الولايات المتحدة . ونسى رجال الحركة الصبهيونية أنه فى مثل هذه الظروف عندما كان الشعب يخاف الكلام علنا ، سهل ذلك مجىء هتلر إلى الحكم فى الثلاثينات .

والآن ، فإن ما توصلت إليه لجنة الفقهاء الدولية المكلفة بمسؤولية تحديد حقوق الملكية في القدس ، وكذلك مبادىء القانون الدولي التي اكدها مجلس الأمن مرة تلو اخرى والتي تؤكد أن حيازة الأرض بواسطة الفتح أو الحرب لا تعطى للمحتل أي حق ، واستنكار الجمعية العامة القوى في قرارين لممارسات إسرائيل في المدينة المقدسة ، وقرارات مجلس الأمن التي أكدت هذا الموقف ، لم يقابل كل هذا من جانب إسرائيل سوى باللامبالاة .

تجاه كل هذا بقى أن نرى ما إذا كانت منظمة الأمم المتحدة ستقدم ، تمشيا وإخلاصا لتقاليدها ومكانتها وسلطتها ، على اتخاذ إجراءات أكثر فعالية .. أى تطبيق الفصل السابع من الميثاق الذى يفرض العقوبات الاقتصادية والسياسية او غيرهما من اجل تأمين إذعان إسرائيل لإرادة الأسرة الدولية . وما إذا كنا سنعيد قضية القدس إلى مجلس الأمن بنفس الثقة والتصميم ، وبدعم كامل من أسرة الدول العربية ، ومن مؤتمر الدول الإسلامية الذى أنشىء على أثر حرق المسجد الاقصى ومن أجل إنقاذ القدس ، والذى تطور وأصبح يعالج قضايا كثيرة منها قضية القدس .



onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الفصل الحادى عشر

# وزارة أردنية عديدة وتزايد الفنغط الأمريكي

د أنا لا أؤمن بإملاء الإرادة. الأردن دولة ذات سيادة ونحن نحترم سيادتها. كل ما نرجوه ونتوقعه هو أن يتم التشاور بيننا قدل أخذ عمان القرار،.

ارثر جولديرج



بعد حرب ١٩٦٧ تشكلت حكومة جديدة في الأردن ومن بين أعضائها وزير خارجية جديد ، لم تكن للوزير خبرة في الأمور الخارجية ، وكان معروفا بالاستقامة والنزاهة والنوايا الحسنة ، وكانت له رغبة شديدة في عمل أي شيء يساعد مهمة السفير يارينج ، فكر في التقدم بورقة لتنفيذ القرار ٢٤٢ ، ووصل إلى نيويورك في سبتمبر / أيلول ١٩٦٧ لحضور الدورة العادية للجمعية العامة حاملا هذه الفكرة .

كانت هذه زيارته الأولى للأمم المتحدة . تدارسنا جدول أعمال الجمعية العامة ، واتفقنا على الموعد المناسب لإلقاء كلمته الرئيسية في المناقشة العامة للدورة كما يفعل جميع وزراء الخارجية . وأعرب عن رغبته في زيارة وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية دين راسك ، وأضاف أنه قبل ذلك يود زيارة السفير جولدبرج .

قلت لمعالى الوزير إن من الخير أن تكون زيارته الأولى أو زيارة المجاملة لدين راسك . لم يوافقنى على ذلك ، وكان رأيه أنه يفضل إعداد الجو المناسب لهذه الزيارة عن طريق أولئك الذين يجدون أذانا صاغية لدى وزارة الخارجية والبيت الأبيض .

وأضاف : نعرف جميعا العلاقة المتينة القائمة ما بين الرئيس جونسون والسفير جولدبرج .

قلت : إذا كانت هذه هي المسألة فهي سهلة واستطيع أن ارتب للوزير لقاء مع السفير جولدبرج في الحال ، في هذا الوقت كنا نجلس في الصالون الاندونيسي المصص لاعضاء

الوفود ، والمقابل لمدخل الجمعية العامة ، وفي تلك اللحظة تأجل اجتماع الجمعية العامة ورأيت جولدبرج خارجا من الجمعية العامة . ذهبت له وطلبت إليه مقابلة وزير خارجيتي .

كان لقاؤنا غير رسمى . استمع السفير لوزير الخارجية طالبا مساعدة الولايات المتحدة من أجل أن تحقق مهمة يارينج بعض التقدم ، وعرف ما هو هدف الوزير ، وفي الحال بدأ جولدبرج يتكلم من مركز قوة ، قال : إذا كان الوزير ينشد صداقة ومساعدة الولايات المتحدة فعليه أن يعلم أن الصداقة هي نهج ذو اتجاهين .

قال الوزير: نحن نقدر هذا ونحن أصدقاء الولايات المتحدة ولهذا أنا هنا لمقابلتك .

أجاب السفير جولدبرج : لكن المطلوب من سفيرك هنا أن يظهر هذه الصداقة في خطبه أمام أجهزة الأمم المتحدة المختلفة ، فهو مستمر في هجومه على الولايات المتحدة .

كنت جالسا مصغيا لما قاله السفير الأمريكى . وفاجاً ما قاله جولدبرج وزير خارجيتى الجديد ، ونظر إلى السفير الأمريكى وقال بهدوء وبصوت خافت إنه لا يمانع في معالجة هذه المسألة أولا . وهنا اقترح جولدبرج بحث جميع المسائل في اجتماع خاص ، يعقد في غرفة الاجتماعات الملاصقة لمجلس الأمن في الساعة الرابعة بعد ظهر اليوم التالى . ويبدو أنه كان المقصود من هذا التأجيل إعطاء السفير الأمريكي الوقت الكافي للإعداد له .

ظننت أننى حسب التقليد المتبع سأحضر الاجتماع وهممت بمرافقة الوزير ، غير أنه طلب منى عدم مرافقته . وأضاف : غيابك يجنبك الإحراج وسيساعدنا ..!

لم تعجبنى هذه الفكرة وكان على أن أوافق . ذهب الوزير يرافقه عضو من أعضاء الوفد الأردني لمقابلة جولدبرج . ويقيت أتابع اجتماع الجمعية العامة .

# اجتماع الوزير الأردنى بالسفير الأمريكي

وبعد دقائق جاء الزميل الذي رافق الوزير مسرعا لى وقال: إن الوزير يريد مشاركتي في الاجتماع . قلت له: إننا لم نتفق على هذا ولا يوجد من يجلس مكانى في الجمعية العامة وهناك إمكانية التصويت على نقاط هامة في أية دقيقة ، ثم إننى لا أرى حاجة لحضور الاجتماع . وطلبت من الزميل إيضاح هذا لمعالى الوزير .

نقل الزميل الوزير ما قلته ، وعاد لى مسرعا ينقل رسالة ثانية من الوزير يطلب فيها منى أن أكلف غيرى من أعضاء الوفد بحضور اجتماع الجمعية العامة ، وأن أترك كل شيء ، وأحضر لأن السفير الأمريكي قد رفض أن يعقد الاجتماع في غيابي كما اعتذر عن قول أي شيء إلا بحضوري .

قال السفير لمعالى الوزير : أنا قاض ياسيدى ، كيف استطيع انتقاد تصرف زميل لى ف الأمم المتحدة في غيابه ؟ .

اعترف أن الاجتماع قد أعد له إعدادا متقنا . احضر السفير جولدبرج معه مساعده وليم بافام ورجل الخارجية جوزيف سيسكو . جلس سيسكو على يمينه وبافام على يساره ، وبدأ الاجتماع حال وصولى بشيء من التحذير أو بشيء من التحديد ، قال السفير :

« السيد الوزير إن أمنكم ومستقبلكم هو مهم جدا لنا جميعا » .

ما الذي عناه السفير بكلمة ، جميعا » ؟ لا ادرى ، وإضاف : نحن إصدقاء الملك ونحن أصدقاء إسرائيل أيضا ، نحاول خدمة الفريقين ، غير أن موقف سفيرك الدكتور الفرّا هنا يؤثر على علاقاتنا . خطبه ضدنا تؤثر على الرأى العام . والرأى العام عندنا حساس جدا ، وصعب علينا إيضاح موقف الأردن نحونا . لو تقوه سفيركم في وإشنطن بمثل هذه الاتهامات ضد مواطنينا \_ وهو يشير هنا إلى جماعات الضغط الصهيونية الذين يسمون أنفسهم مواطنين أمريكيين \_ لكنا أمرناه بالعودة إلى الأردن كشخص غير مرغوب فيه خلال علا ساعة ، لأن هذا شيء لا يمكن تحمله . ( طبعا لا تستطيع وزارة الخارجية الأمر بعودتي كشخص غير مرغوب فيه لأننى كنت معتمدا لدى الأمم المتحدة لا لدى الرئيس الأمريكي ) . ثم أضاف : أنا أحترم الفرّا كشخص ، لكننا نتحدث عن مبادىء وعن كيفية تحسين العلاقات بين بلدينا ، وأسمح لى أن اقتبس شيئا من بياناته في الأمم المتحدة .

وهنا بدأ جولدبرج يقرأ مقتطفات من خطبى التى أعدها مكتبه لهذا الاجتماع ، وشدد على خطاب كنت قد القيته بمجلس الأمن بتاريخ ٣١ مايو/آيار ١٩٦٧ ، أي خمسة آيام قبل حرب ٥ يونية / حزيران . قلت :

« في يوم الأحد الماضي شاهدنا استعراضا في نيويورك قامت به جماعة من المفروض أن يكونوا مواطنين أمريكيين . حملوا العلم الاسرائيلي في يد والعلم الأمريكي في اليد الأخرى » .

وأضفت: «سمعت قبل قليل إشارة إلى المصالح المتضاربة ، وإذا اتساءل في حالة تضارب المصلحة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ، اين سيكون الولاء ؟ هل ستقف هذه الجماعة مع العلم الاسرائيل أم مع العلم الأمريكي ؟ إذا أعرف أن سلوك مواطني أي بلد هو مسألة داخلية تقع ضمن اختصاص تلك الدولة ، لكنني أقول أنه عندما يؤثر هذا السلوك على مصالح غيرها من الدول الأعضاء كالأردن ، فإن من حقى وأنا جالس هذا أن أناقش سلوك جماعات الضغط الموالية لاسرائيل والتي تعمل ضد المصلحة الأمريكية ، ضد مصالح الشعب المحب للسلام . هذا الاستعراض أيد حرب إسرائيل ضد العرب ، وقد رأيت بين الحضور نفس الوجوه التي رأيتها قبل ذلك بقليل تقود استعراضا آخر في نفس الكان يناصر السلام في فييت نام ».

كان السفير جولدبرج حساسا دائما لاشارتى فى الأمم المتحدة للأمريكيين الصهيونيين ، كان لا يريد أى شيء ينعكس على ولاء المواطنين اليهود فى الولايات المتحدة ، ولهذا كان دائما يأخذ الكلمة للرد على كل إشارة للصهيونية يتضمنها خطابى ، وفيما يلى رد السفير الأمريكي على ما قلت :

« من حق أى عضو في مجلس الأمن أن يتفق أو يختلف مع بياناتنا ، في الواقع هذا حق كل عضو في الأمم المتحدة ، لكن الذي لا يخدم تقوية العلاقات بين الشعوب هو أن يشير ممثل أي دولة لمواطنينا الذين يمارسون حقوقهم الدستورية ويقولون أو يعملون اعتمادا على ما يرون بالنسبة للحالة التي نناقشها الآن . نحن جميعا نقرأ الصحافة العالمية ، ونقرأ أن مواطنين من جميع دول العالم يعبرون عن أرائهم بالنسبة لهذه الحالة الخطيرة وهذا يمكن تقهمه وهو طبيعي في مثل هذه الظروف . غير أننا نرفض بشدة حق أي ممثل بالإعراب عن موقف بالنسبة لحق مواطنينا الإفصاح عن قناعاتهم في هذا الموضوع » .

كل اقتباس تلاه السفير جولدبرج له خلفيته : خذ مثلا البيان الذي القيته أمام مجلس الأمن في ٢٦ يولية /تموز ١٩٦٦ عندما كان الأردن العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن ، وكنت باسمه أدافع عن جميع المصالح العربية .

# القصف الجوى ضد سوريا وموقف الأردن في مجلس الأمن

بتاريخ ٢٥ يولية /تموز ١٩٦٦ ، هاجمت القوات الجوية الاسرائيلية سوريا ، وتسببت في تدمير البيوت وإتلاف الأملاك ، وقتل وجرح عدد من المواطنين السوريين - وكان جوزيف سيسكو مساعد وكيل وزارة الخارجية يزور إسرائيل في نفس الوقت ويتناول الغداء مع إسرائيليين رسميين . ماذا كان يفعل سيسكو هناك ؟ تعرض السفير جولدبرج إلى خطابى حول الموضوع وأشار إلى اقتباس من البيان الذي قدمته لمجلس الأمن في اليوم التالى :

« هذه الجريمة الجديدة ، جريمة نسف البيوت والهجوم الجوى على سوريا التى يناقشها مجلس الأمن الآن ، ليست جديدة فى تاريخ الصهيونية . إن نسف فندق الملك داود من قبل العصابات الارهابية الصهيونية بتاريخ ٢٢ يولية /تموز ١٩٤٦ ـ أى خلال الانتداب البريطانى \_ هو مثل حى على الوحشية الصهيونية . ففى ذلك الحادث الجبان قتل ما يزيد على مائة موظف حكومى من المسلمين والمسيحيين الأبرياء »

وأضفت: « وبالمناسبة ، فإن فى فندق الملك داود الجديد ، تناول السيد جوزيف سيسكو مساعد وكيل وزارة الخارجية المسئول عن أمور الأمم المتحدة والذى وصل لاسرائيل فى نفس يوم الهجوم على سوريا ، الغداء مع مسئولين إسرائيليين من وزارة الخارجية ، كان

هناك اجتماع بينه وبين هؤلاء المسئولين ، وقد يكون من المفيد لهذا المجلس أن يسمع آراء السيد سيسكو بالنسبة لهذه المسألة ، فقد تكون لديه معلومات من المصدر الأصلى حول هذا العدوان الذي نناقشه » .

أجاب السفير الاسرائيلي مايكل كومي وابتسامة عريضة على وجهه: « لقد تناول السيد سيسكو بالفعل الغداء مع مسئولين من إسرائيل في الوقت والمكان اللذين أشار إليهما الأردن ، لكن ما هو الخطأ في ذلك ؟ » .

أجبت: المسألة ليست من دعا من على الغداء في فندق الملك داود في القدس ، العالم كله يعرف من دفع ثمن هذا الغداء . المطلوب معرفته هو ما الذي بحث على مائدة الغداء ؟ هل من علاقة بين هذا الاجتماع والقصف الجوى ؟ .

كان فى قاعة النظارة جمهور أمريكى اعتبر مسألة مَنْ دفع ثمن الغداء مسلية ، فانفجر ضاحكا ، واعتبرت وسائل الإعلام الأمريكية أن ما جرى هو وجبة إعلامية لها استفادت منها وكانت مادة إعلامية رئيسية فى اليوم التالى تحت عنوان : من دفع ثمن الغداء ؟ .

هذا ما أزعج السفير جولدبرج ، وفي وزارة الخارجية لم يعرفوا كيف عرفت عن الزيارة والغداء بهذه السرعة . . من الذي نقل هذه المعلومات لي ، هل هي المخابرات الأردنية أو السورية ؟ .

وتلقف السفير فيدورينكو رئيس وفد الاتحاد السوفييتي هذه المسألة ، وسأل سيسكر أن يوضح نوعية مهمته وأنه يود أن يعرف دور وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في هذا العدوان ، وأثار عدة تساؤلات أخرى حول الموضوع .

وبعد الظهر وقبل أن يعلن الرئيس انعقاد الجلسة الثانية بدقائق ، جاء جوزيف سيسكو \_ الذي حضر اجتماعات المجلس بديلا للسفير جولدبرج الموجود في جنيف لحضور دورة المجلس الاقتصادي والاجتماعي \_ ووضع يديه على كتفي وضغط بقوة كما كنت أضغط عليه في المناقشة ، وقال لى مداعبا : أما أن الأوان لرفع يديك عن كتفي ؟ لقد ذهبت بعيدا في قراءتك لزيارتي لاسرائيل .

أجبت ضاحكا : هذا لمسلحتك ، أنا أعمل لجعلك مشهورا في الولايات المتحدة .

آجاب : هذا لا يساعدني ، أولا : أنا لست سياسيا ، ثانيا : لا يوجد ناخبون يهود في ولايتي .

كان جوزيف سيسكو المسئول عن إدارة شئون الأمم المتحدة في وزارة الخارجية ويحضر جميع القضايا المهمة في مجلس الأمن . وفي إحدى المناسبات كشفت ما تتلقاه

إسرائيل من دعم أمريكى ، والتبرعات المعفاة من الضرائب التى يرسلها الصهيونيون لاسرائيل ، بدل أن تذهب للخزينة الأمريكية . في ذلك اليوم جاءنى جوزيف وصافحنى مبتسما قائلا :

« أنت الأردنى الوحيد الذى أعرفه ، الذى يهاجم الولايات المتحدة ويفلت من نتائج عمله »

التفت إلى جوزيف قائلا : قل لى يا جوزيف ، كم أردنيا تعرف ؟ الذى أعرفه أنك لا تعرف في الأردن إلا الوزير الرفاعي وأنا .

ضحك وقال: دائما تجد الجواب!

كان هذا الحديث قبل أن يصبح جوزيف « صانع سلام » ، عندما تعرف مع هنرى كيسنجر وآخرين على أردنيين آخرين وغيرهم من العرب في لبنان ومصر وسوريا .

بقى أن أقول: إن مصدر معلوماتى التى قدمتها إلى مجلس الأمن عن زيارة وغداء سيسكو مع مسئولين إسرائيليين لم تكن غريبة ولا عجيبة ، ولم تقدم لى لا من المخابرات السورية ولا الأردنية ، فقد عرفت فى أثناء إقامتى الطويلة فى نيويوورك أن الجرائد الاسرائيلية تصل ، ميدان التايمز » فى اليوم التالى لصدورها ، وعندما يحدث أى عدوان على الأهل والأراضى كنت أسرع فى صباح اليوم التالى لأخذ « الجيروزاليم بوست » بالانجليزية وغيرها من الجرائد العبرية . كان يترجم ما جاء فيها حول الموضوع الأخوة الفلسطينيون . كان هذا مصدر معلوماتى الذى لم يعرفه الأمريكيون حتى كتابة هذا الكتاب .

# التصدى لادانة المقاومة الفلسطينية في مجلس الأمن

الاقتباس الآخر الذي اختاره السفير جولدبرج وتلاه لوزير خارجيتي كان عن موضوع اكثر اهمية يتعلق بالمقاومة الفلسطينية .

كانت القوات الاسرائيلية المسلحة قد هاجمت الأردن وسببت الكثير من الدمار والاصابات : وجيء بالقضية إلى مجلس الأمن عام ١٩٦٦ . وفي خطابي الذي القيته في المجلس حذرت أن إسرائيل تعد لحرب مع الدول العربية المجاورة ، وقلت : إن هذه العملية الجديدة هي عملية استفزازية وهدفها واحد ـ هو الحرب .

وكرد على شكرى الأردن لمجلس الأمن ، تقدمت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بمشروع قرار صبيغ بشكل يجعل المقاومة الفلسطينية مشاركة في مسئولية الهجوم الاسرائيلي على الأردن . اعترضت على أية إشارة للمقاومة في القرار ، لأنه لم يكن هناك ما يثبت أية

مسئولية تقع على المقاومة الفلسطينية . كانت المقاومة حديثة العهد وما زالت تحت الأرض . وكان يسمع الكثير عن منظمة فتح ولا يعرف شيئا عن تنظيماتها ، ولهذا فقد جاء في مشروع القرار الأمريكي البريطاني المقدم لمجلس الأمن ما يلي كأحد حيثيات المشروع :

« يما أنه إما منظمة « الفتح » أو منظمة « العاصفة » ، مسؤولة عن سلسلة من الغارات الهدامة داخل إسرائيل . . . » .

ثم ذهب المشروع إلى إدانة « فتح » و « العاصفة » وإسرائيل . ومن الطبيعي ان حركة « فتح » عندما قامت كان جناحها العسكرى هو « العاصفة » ، وكلاهما فرع من نفس المنظمة . لم يكن هناك شيء اسمه منظمة « العاصفة » ، و آخر اسمه حركة « الفتح » . ولحسن الحظ لم تكن هذه الوقائع معروفة في تلك المرحلة لا للولايات المتحدة الأمريكية ولا للمملكة المتحدة ( بريطانيا ) ـ رغم تنظيماتهما الاستخبارية الضخمة .

وبالتالى ، فلا السفير جولدبرج ولا اللورد كارادون عرفا الفرق أو العلاقة القائمة بين « فتح » و « العاصفة » . كنت في غاية السعادة أن أعرف أن الدولتين الكبيرتين رغم قوة أجهزة استخبارتهما ، لم تعرفا حتى ذلك الوقت أن « فتح » و « العاصفة » هما منظمة واحدة . وبهذه الخلفية في ذهنى القيت في الرابع من نوفمبر/تشرين الثانى ١٩٦٦ خطابا هاجمت فيه بشدة مشروع القرار الأمريكي البريطاني ، الأمر الذي أزعج السفير جولدبرج وجاء الآن ليثيره مع وزير خارجيتي ويتلو قسما منه ، هو:

«.. أشارت بريطانيا وأمريكا في مشروع قرارهما إلى أنه إما منظمة «الفتح» أو « العاصفة » مسؤولة عن سلسلة طويلة من الغارات الهدامة داخل إسرائيل . . هذه فقرة أود أن أطلق عليها فقرة «إما/ أو » . المفروض والمتوقع منا أن نأخذ علما بواقعة بشيء ثابت ، غير أن هذه الفقرة تنطوى على شك . هي لا تنسب المسئولية للفتح ولا للعاصفة ، واكنها بكل بساطة تقول «إما/ أو » ، وهذا مرفوض .

« لماذا لم تقم الدولتان مقدمتا المشروع بتحديد إحداهما ؟ لماذا لم يأت ممثل الملكة المتحدة ، وأنت يا سيادة الرئيس ممثل الولايات المتحدة الأمريكية إلى هذا المجلس متوصلين إلى رأى ، وتقررا بوضوح وبدون شك ، من المسئول من المنظمتين ؟ أو هل هما مجتمعتان مسئولتان ؟ وكيف توصلتما إلى هذه النتيجة ؟ ما هى بينتكما المقنعة لهذا المجلس ؟ إن السفير جولدبرج هو قاض عالم ، وعندما يقدم قضيته لهذا المجلس نتوقع منه أن يكون قد وزن كقاض جميع البينات .

« . . وإذا كان الجهاز الدولى المختص في المنطقة لم يستطع التوصل إلى هذه الواقعة ، كيف يستطيع مندوبا بريطانيا والولايات المتحدة الجالسان هنا والبعيدان آلاف الأميال عن المنطقة أن يأتيا إلى هنا وأن يقولا إما « الفتح » أو « العاصفة » ؟ وإذا كان الاسرائيليون في شكواهم قد أدانوا المجهول ، كيف يمكن للولايات المتحدة وبريطانيا أن تكونا أكثر معرفة شكواهم من الاسترائيليين ؟ أقول : هل هذه محاولة من قبل إحدى هاتين الدولتين للاستفادة

من هذا الحادث ف سنة انتخابية وأن تكون اكثر إسرائيلية من إسرائيل نفسها ؟ جميع هذه الأسئلة المهمة تكشف الحافز الحقيقي لوضع هذا النص » .

وفى مثل هذا الاجتماع الذى تكررت فيه الاشارة إلى حركة « الفتح » ، كان « تشيف اديبو » سفير نيجيريا يترأس مجلس الأمن ، وكان من عادته أن ينادى كل عضو في مجلس الأمن يطلب الكلمة باسمه لا بصفته . فلا يقول أدعو ممثل دولة كذا ، بل أدعو السبيد كذا ممثل الدولة . كنت في إحدى هذه الجلسات قد أشرت مع التأكيد إلى حركة « الفتح » وكثيرا ما دافعت عن التهم التى تحاول إسرائيل تارة ، وبريطانيا وأمريكا تارة أخرى ، الصاقها بفتح . ويبدو أن اسم « الفتح » قد لصق في ذهن رئيس المجلس ، وعندما طلبت الكلمة الثانية في تلك الجلسة ، قال الرئيس ، إما بدون وعى أو متعمدا لا أدرى : « والآن أعطى الكلمة الشفير الفقتح من الأردن » . قال السفير « الفتح » بدل أن يقول السفير « الفرّا » . أثارت هذه الجملة ضحك أعضاء مجلس الأمن ، وكذلك السفراء والدبلوماسيين ورجال الاعلام والنظارة الجالسين هناك . . كان هناك عضو واحد جالسا مواجها لى على الجانب الآخر من مائدة المجلس الشبيهة بحدوة الحصان ، وهو الوحيد الذى ظن أن ما حصل لا يدعو إلى الضحك ، كان هذا هو المندوب الاسرائيلي .

بعد ذلك لفت السفير جولدبرج انتباه وزير خارجيتى إلى كلمة كنت القيتها أمام الجمعية العامة حول قضية اللاجئين ، وحول محاولة تخفيض ميزانية وكالة الغوث من أجل الضغط على الدول العربية المضيفة لاستيعاب اللاجئين ضمن حدودها ويذلك تضع حدا لحق العودة . حذرت الجمعية العامة من أن هذا التصوف سيؤدى إلى المزيد من عدم الاستقرار في الشرق العربي . وفي كلمتى أمام الجمعية العامة في نوفمبر/تشرين الثاني المربحة المارسات الأمريكية البريطانية بالنسبة للقضية الفلسطينية ككل ، وبالنسبة لهذه المارسات الأمريكية البريطانية وقلت :

« عندما يجد شعبنا أنه لا يوجد تقدم نحو الحل السلمى العادل وأن هناك محاولة معاكسة لانهاء مسئوليات وكالة الغوث الدولية من أجل نقل المسئوليات للدول المضيفة ، فمن حقهم أن يثوروا وأن يتحدّوا هذه الاجراءات بجميع الوسائل المتوفرة لديهم .

« . نحن نرى هذه التحديات اليوم ، إن هذه التطورات غير السارة في المنطقة التي حذرت من وقوعها سابقا هي نتيجة السياسة الأمريكية بالنسبة لهذه القضية ، ورفض إسرائيل إعادة اللاجئين إلى بيوتهم » .

# هجوم على قرية السموع والتقدم لمجلس الأمن

وبتاريخ ١٣ نوفمبر/تشرين الثاني ١٩٦٦ ، قامت إسرائيل بهجوم وحشى ضد الاردن . تخطت قوات إسرائيل النظامية خط الهدنة وهدمت بيوتا في قرية السموع



وقتلت مع سبق التصميم ، وجرحت عددا من المواطنين المدنيين . واصدرت الخارجية الأمريكية بيانا صحفيا ضعيفا حول ما جرى . وبتاريخ الأنفيمين/تشرين الثاني ١٩٦٦ ، القيت خطابا امام المجلس باعتبارى شاكيا ، اقتبس السفير جولدبرج قسما من هذا الخطاب وتلاه أمام وزير خارجيتي :

I was a super transfer of many times of the same

«إن رد فعل الولايات المتحدة الذي يعكسه البيان الصحفى رقم 940 بتاريخ ١٧ نوفمبر/تشرين الثانى ١٩٦٦ يمكن وصفه أنه ، بأقل الدرجات ، كأن بيانا تعيسا ، فقد حاولت الولايات المتحدة أن تجد مبررا للهجوم الإسرائيلي . وزيادة على ذلك ، أقول مع الاسف إن امريكا ما زالت تتعامل مع قصية فلسطين وكانها من القضايا المخلية - لقد قامت بذلك منذ البداية وحتى الآن . لهذا فشياستها أمام المشكلة الفلسطينية لم تعدي المجرمين الصهيونيين الذين تخطوا خط الهدة من القتل والذبخ . والآن عندما ظهرت وقائع القضية واضحة . الآن بعد أن استمعنا إلى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة القيم . الآن بعد أن أصبحت الولايات المتحدة ترى تطور سوء الحالة وزيادة التوثر في بلد صغير ، في بلد صعير ، في بلد صعير ، في بلد مدب للسلام ، في الأردن ، نود أن نسمع ماذا سيقول ممثل الولايات المتحدة . انت يا سيادة الرئيس ماذا ستقول عن هذه الجريمة ؟ » .

بعد ذلك تحدث السفير جولديرج طويلا مع الرزير عن خطابي للجلس الأمن بتاريخ ٢٠١ نوفمبر /تشرين الثاني ١٩٦٦ ، وتلا جزءا طويلا منه ، وكل ما نقله ف هذه الرة وما سبقها ، كان صحيحا ، . غير انه أخذ بينتابني الشعور بعد أن سمعت كل هذا أنه لا يحق للقاض جولدبرج أن يستمر في هذا التدخل في أمورنا الداخلية . فأنا أمثل دولة مستقلة ذات سيادة ولا حق له أن يستجوب وزير خارجيتي بالنسبة لخطب سفيره . وما دام الوزير لم يوقفه ، رأيت أن أتحلي بالصبر إلى أن ينتهى هذا الحوار .

كان هذا هو الجزء الذي تلاه جولدبرج بنوع من الاهتمام:

« نشرت « النيويورك تايمز » يوم السبت الماضى أن مرجعا في مركز كبير في واشنطن ذكر أن سياسة الولايات المتحدة نحو إسرائيل ستبقى سياسة صداقة ومساعدة وحماية ، كما كانت منذ ولادة إسرائيل .

« وأنا اتساءل ما معنى الإصرار على الصداقة والمساعدة والحماية من قبل مرجع يحتل مركزا كبيرا في واشنطن في هذه المرحلة من مناقشات المجلس ؟ هل صدر هذا البيان لمساعدة الأعضاء هنا لتكوين رايهم أو تقديرهم لموقف دولة كبرى تتمتع بمقعد دائم في مجلس الأمن ؟ أو هل كان المقصود منه تهدئة أعصاب المعتدى الذي يواجه الآن الإدانة وطلبات فرض العقوبات ؟ وإذا كان الرد على قضيتنا هنا هو طمأنة إسرائيل بأنها تجد الصداقة والدعم والحماية ، فهل مجلس الأمن في موقف لإتخاذ أي إجراء لمنع العدوان ؟ » .

واضفت: « ما قلته الآن هو استقراء أى رجل عادى مما قاله المسئول الكبير ، بالإضافة إلى ظروف أخرى لا يعرفها أعضاء المجلس .

« إذا كنت من خلال رئاسة المجلس تستطيع انت يا سيادة الرئيس ، وأنت ممثل الولايات المتحدة الأمريكية ، أن تعلمنى إذا كان تقييمى خاطئا يسعدنى ويسعد وفدى أن يصحح هذا التقييم . أقول ذلك لأن هذا البيان الأمريكي قد أقلق حكومتي وحكومات عربية أخرى ، لأنه يعكس الموقف الذي ستتخذه الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة للعدوان الذي يناقشه المجلس الآن وبالنسبة لقضية فلسطين ككل » .

واضيف: « إننا لا نستطيع أن نتجاهل أن الست والأربعين دبابة التي هاجمت السموع في الأردن كانت من نوع الباتون الأمريكي ، التي قيل لنا أنها أرسلت لأمور دفاعية ، لكنها استخدمت لاجتياح الأردن في عملية عدوانية شرسة أطلق عليها السفير الإسرائيلي كومي اسم عملية دفاعية . هل هذه الدبابات سلمت أيضا انسجاما مع سياسة الصداقة والمساعدة والحماية ؟ وقل لي يا سيادة الرئيس لماذا استعملت للهدم والقتل والعدوان ؟ » .

قدّر وزير خارجيتى أن الحديث كان عن السموع ، وهي القرية التي هدم نصفها نتيجة العدوان بالإضافة إلى عشرات الرجال والنساء والأطفال الذين ذبحوا ، مع إصابات أخرى أشار إليها تقرير الأمين العام للأمم المتحدة .

#### قلت للوزير: اوقف جولدبرج!

كان هذا كل ما قاله جولدبرج عن خطب ١٩٦٦ ، وظننت أنه أنتهى لكنه تبين أن لديه الكثير الذي يقوله عن عام ١٩٦٧ ، فهي سنة حرب الأيام السنة .. السنة التي خطط فيها السفير جولدبرج في نيويورك مع الأخوين رستون .. أحدهما في البيت الأبيض والثاني في وزارة الخارجية . وقد لعب ثلاثتهم الدور الرئيسي لدعم إسرائيل . لم أشأ إيقاف السفير والاعتراض على المزيد من هذا أو الإشارة إلى السيادة الأردنية ، بل همست في أذن الوزير وطلبت منه أن يوقف جولدبرج . فقد استمعنا إلى الكثير ، ولا يجوز استمراره في التدخل في أمور الأردن الداخلية . غير أن الوزير أراد أن يسمع المزيد ، فقد تلقى كل ما سمعه بهدوء وبنوع من التسلية .

### حرب الأيام الستة

تبين من حديث جولدبرج أنه كان يصغى بكل اهتمام لخطبى الكثيرة في مجلس الأمن في اثناء حرب الأيام السنة . بتاريخ ٧ يونية / حزيران ١٩٦٧ ، اعلن الأردن قبول وقف اطلاق الغار ، وارسلت وزارة الخارجية الأردنية برقية بهذا المعنى إلى الأمين العام الملامم المتحدة ، وتليت البرقية بعد ظهر يوم ٨ يونية / حزيران ١٩٦٧ ، وكان القبول مفاجأة للجميع . وصعق كل من سمع الاعلان من جميع الوفود العربية والصديقة التى كانت بعيدة عن الصورة الحقيقية . كنت جالسا في مجلس الأمن منتظرا ما سيفعله المجلس ، عندما جاءنى وزير خارجية المغرب المرحوم أحمد بن هيمة وطلب منى أن أتحدث في مجلس الأمن رغم كل ما وقع وأن لا أترك الميدان إلى أبا إيبان ، ولا إلى المتشبث جولدبرج . وإضاف : هذا هو الوقت لإلقاء كلمة ، أرجو أن تفعل ذلك .. قل أي شيء .. إن الأردن صديق للولايات المتحدة .. تكلم ليعلم الرأى العام الأمريكي ما الذي فعلته الولايات المتحدة لصديق

قلت لأخى أحمد : إن إعلان وقف اطلاق النار قد تم ، لقد قلت الكثير منذ قيام الحرب ولا جديد عندى أقوله ، انهزمنا ... فماذا أقول ؟ كنت مستاء جدا وأكاد لا أصدق أن كل ما كنا نسمعه كان مجرد وهم ... وتضليل أفتعلته إسرائيل وصدقه العرب ...!

قال بن هيمة بالحاح وتأكيد : لا .. لا .. هذا غير صحيح ، أعرف أنك لا تعنيه ، أنت أقرى من الهزيمة .. استعد للكلام ، سأذهب الآن وأضع اسمك على قائمة المتكلمين .. . ستتكلم بعد أن ينتهى جولدبرج من كلمته الآن .

كان أرثر في تلك اللحظة قد أخذ ينهى كلمته موجها اللوم إلى العرب والاتحاد السوفييتي لما حدث . كان في الواقع يقول في خطابه للعرب : « قلنا لكم هذا » .

وبعد أن انتهى من إلقاء كلمته أعطانى الرئيس الكلمة ، وهذا هو الجزء الذى نقله السفير جولدبرج إلى الوزير ليوحى له أننى محام غير مرغوب فيه لتولى الدفاع ف قضية بلادى :

« المساعدة الأمريكية السخية التي أعطيت لإسرائيل بواسطة الهبات المعفاة من الضرائب والأسلحة ، ودبابات الباتون ، المعطاة لأغراض دفاعية ، والتي استعملت لاجتياح الأردن ، والأسلحة الثقيلة والغطاء الجوى القوى المقدم من الولايات المتحدة .. كل هذه مكنت إسرائيل من احتلال الكثير من أراضينا ، ومن تشتيت وتشريد المزيد من أهلنا » .

وكنت قد أضفت \_ وهذا ما لم يشر إليه جولدبرج : « لكن كل ذلك لن يمكن إسرائيل من قهر روحنا القوية ولا إيماننا ولا تصميمنا على تحرير بلادنا لتتقدم القوات الإسرائيلية ومعها الدعم الأمريكي ، لتاخذ عمان ودمشق والقاهرة وغيرها ، لكن شيئا واحدا لن تستطيع اخذه هو قهر إرادتنا . سنقاوم الاحتلال . ستقوى المقاومة وسيكون النصر لنا »

كانت معنوياتنا في الأمم المتحدة قوية جدا . كنا نسخر من خسارة « معركة » ، ونعرف أننا سنتغلب على الصعاب وسنقف هذه الأمة وتنتصر .

وفي اليوم التالى ، ٩ يونية /حزيران ، خالفت إسرائيل قرار وقف إطلاق النار . وبدلا من أن يعالج جولدبرج النقطة الوحيدة والرئيسية أمام مجلس الأمن وهي هذه المخالفة ، جاء باقتراح قيام الجهاز في المنطقة بالتحقيق حول من الذي خالف إيقاف إطلاق النار . وظننت أنني لو تركت هذا الإنحراف عن القضية بدون رد ، فقد ينتهي الأمر بإدانتنا من قبل مجلس الأمن لا إدانة إسرائيل ، ولهذا كان على الرد عليه . وفيما يلى ما تلاه القاضي جولدبرج من خطابي في مجلس الأمن على وزير الخارجية ، بينما كنت أصغى باستغراب :

« استمعت باهتمام للبيان الذى القاه السفير جولدبرج ممثل الولايات المتحدة . واستغربت أن يتحدث القاضى جولدبرج عن تحقيقات محايدة بشأن إيقاف إطلاق النار من قبل جهاز الأمن العام في المنطقة .. استغربت هذا لأننى كنت أمل أن يضع القاضى جولدبرج النقاط الأولى أولا ، كنت آمل أن يطلب من المجلس التأكد من الوقائع بالنسبة للعدوان ، ومن الذى ارتكب العدوان ، الذى يبحثه المجلس الآن ، من الذى اجتاح الأراضى واحتل مدن وقرى وهدم مبانى وقتل سكان ؟ ! . كنت أمل أن يأتى القاضى جولدبرج هنا كممثل لدولة عظمى ، من أعضاء الأمم المتحدة ، وهو الذى كان يردد كلمات : « كلما عظمت الدولة ، عظمت مسؤولياتها » ، أقول كنت أتوقع أن يأتى أمام المجلس مقدرا مسؤولياته ليبحث صلب عظمت مسؤولياتها يبحث صلب الموضوع . لكن القاضى جولدبرج لم يفعل ذلك ، لم يتعرض لجريمة الحرب التى ارتكبت ضد حكومتى ، ضد شعبى ، وضد المواطنيين المدنيين في الأردن .

« وهناك سؤال أخر . كثيرا ما أسمع جملة تتكرر مرة وأخرى أن حكومة الولايات

المتحدة ملتزمة بحماية وحدة وسلامة اقاليم جميع الشعوب في الشرق الأوسط .. واسمع كثيرا تردد كلمتى « جميع الشعوب » . لكن عندما اجتاح الجيش الإسرائيلي التراب الأردني ، عندما قتل آلاف المدنيين ، لم أسمع شيئا عن هذا الالتزام الأمريكي فيما عدا الخطاب الذي كرر نفس البيان :

« نحن ملتزمون لجميع الأعضاء في الشرق الأوسط ولجميع الشعوب في المنطقة » .

« وأجد من واجبى أن أقول الولايات المتحدة ما يلى :

« نحن بلد صديق للولايات المتحدة ، وكعضو صغير في هذا المجلس علينا أن ننتبه لمراعاة حساسيات دولة كبرى . علينا أن ننتبه في اختيار الكلمات والاصطلاحات لأننا في حاجة لتأييد جميع الدول الكبرى ، غير أن ما يجرى لا يمكن نعته أو وصفه بكلمات حلوة ! » .

وفى اليوم التالى، تابع مجلس الأمن مناقشة الموضوع ولم تجر أية محاولة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضينا، وكان على أن أتكلم واستفز خطابي السفير جولدبرج. وهذا ما نقله السفير من خطابي:

« صفحات كاملة من الجرائد ( نشرها اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة ) استخدمت لتضليل الرأى العام الأمريكي . هذه الصفحات تحدثت عن السلام ، إحداها حملت عنوان : « إسرائيل تريد السلام » . ويبدو انهم اخطاوا في تركيب حروف كلمة (PEACE) ( التي تعني سلام ) ، وكان الأجدر بهم كتابة الكلمة الحقيقية التي تمارسها إسرائيل الآن وهي (PIECE) ( وهي تعني قطعة ) .. نعم هي تريد قطعة ارض الآن وقطعة أرض ف اليوم التالى وقطعة ف اليوم الذي يليه إلى أن تحقق إسرائيل الكبرى . فقد احتلت اليوم الضفة الغربية ، وهي قطعة (PIECE) رقم واحد ، واحتلت قطاع غزة وهو قطعة (PIECE) رقم اثنين ، والجولان السوري وهو قطعة (PIECE) رقم ثلاثة ، وسيناء مصر وهي قطعة (PIECE) رقم أربعة ، وهكذا . . هذا هو السلام الذي تعنيه . والسلام الذي تعنيه هو الكلمة التي ذكرتها .. ونحن هنا في مجلس الأمن ، بدلا من اتخاذ القرار الفعال السريع في عدوان ظاهر ، دخلنا في نقاش عن القانون والشرعية وغير الشرعية . كان هذا حديث الأمس ، أما حديث اليوم عندما ظهرت الوقائع الدامغة ، وقدمها الأمين العام تغير الأتجاه . فجاءت الولايات المتحدة لمجلس الأمن لتقول إنها لا تستطيع الحكم على ادعاءات من جانب واحد . وكأن ما جرى وعرفه العالم يحتاج إلى إثبات . هذه ليست ادعاءات يا سيادة الرئيس ، فقد قدم الأمين العام البينات والوقائع . وكلنا نذكر أن السفير جوادبرج بالذات \_ أنت \_ هو الذي قدم مشروع قرار في اكتوبر الماضي ، يريد فيه إدانة دولة استنادا إلى تحقيقات من جانب واحد. أما قضيتنا فواضحة ، وموقف الولايات المتحدة هو الغريب » ، أدرالها والمنافلة المنافلة الأمارة المنافلة المنافلة القالم

أمر المجلس بإيقاف الحرب في جزء من الشرق العربي ، لكن مخالفات إسرائيل للقرار استمرت ، واستمرت الحرب في سيناء وغزة والجولان . وحالت التكتيكات الأمريكية دون اتخاذ إجراء سريع لإيقاف الحرب . أردنا العمل السريع ، لكن سلوك الولايات المتحدة دعا إلى عدم اتخاذ إجراء . شاركت الدول العربية في المناقشة ووجهت نداء لمجلس الأمن ، لاتخاذ إجراءات فعالة . وبعدها القي السفير جولدبرج كلمة نصح فيها أعضاء المجلس بأن لا يلقوا خطابات نارية .

هاجمت موقف جولدبرج الذى لا يريد لنا حتى إبداء الاستياء لما يدور في أهم أجهزة الأمم المتحدة \_ مجلس الأمن \_ وهو الجهاز المكلف بحفظ السلام والأمن الدوليين . وفي الجتماعنا ذكر جولدبرج ما يلى من خطابى :

« يُطلب منا أن لا نلقى خطبا حماسية فى هذا المجلس ، المطلوب كما يفضل جولدبرج ليس الكلمات الساخنة . وهذا يعنى أن المطلوب منا هو السكوت بينما تقوم القوات الإسرائيلية بغزو أرضنا وذبح شعبنا . يطلب منا أن لا نسمى الجريمة باسمها . أمامنا نصيحة بأن نتجنب إيضاح جرائم إبادة البشر المرتكبة ضد أهلنا ..

« إننا نوافق على ان الكلمات الساخنة وحدها ليست الجواب السليم للأعمال الساخنة . قد لا تكون لدينا وسائل أخرى في الوقت الحاضر ، لكننا تجاه هذه الظروف نامل أن نستطيع بواسطة الكلمة الصادقة النزيهة أن نفتح بابا مغلقا وأن نرفع الستار المظلم بيننا وبين الشعب الأمريكي ، كي لا تكون الحقيقة غريبة في أرض جيفرسون وواشنطن .

« كيف نستطيع ، نحن وفد الأردن ، الدولة الصغيرة في الأمم المتحدة ، أن نجد لغة لطيفة معتدلة ناعمة لا تجرح شعور دولة كبرى لنصف بها قنابل النابالم الأمريكية التى استعملها الإسرائيليون ضد شعبنا وجيشنا الصغير الشجاع الذى حارب بدون آليات مناسبة وبدون غطاء جوى ، ولكن بكل التضحية وبكل الشجاعة وبكل الرجولة والإصرار ؟ ومع هذه الأعمال الوحشية والأعمال الأخرى التى ترتكبها إسرائيل ، كيف نستطيع أن نجد مبررا لهؤلاء السياسيين الأمريكيين الذين يستغلون المعاناة والآلام والخسائر التى يتكبدها شعبنا ، وجرائم إبادة البشر التى ترتكب ضده ، من اجل تحقيق مكاسب سياسية محلية شخصية رخيصة ؟ ».

### مقارنة الصهيونية بالنازية

ثم أشار جولدبرج إلى موقفى ف حرب يونية / حزيران عام ١٩٦٧ ، عندما قارنت الصهيونية بالنازية ، كما استفر عندما قلت إن الولايات المتحدة تحاول دعم وتكييف العدوان

الإسرائيل . كان السفير الأمريكي قد قدم مشروع قرار عارضناه بشدة ، وقلنا إنه يحقق لإسرائيل مكاسب سياسية عن طريق القوة ، وهذا ما يشجع المعتدى . وقد اثبتت الأحداث بعد ذلك صحة تخوفنا . وهذه السياسة والدعم الأمريكي هما اللذان شجعا على المزيد من الحروب والمزيد من معاناة الإنسان . فالوقاحة الإسرائيلية والرغبة في التوسع معززة بالدعم الأمريكي المالي والعسكرى ، ولدت النتائج التي يواجهها مجلس الأمن . ركز السفير في حديثه مع وزيرى على هذه الكلمات مشيرا إلى خطابين القيتهما في الثالث والرابع عشر من يونية / حزيران ١٩٦٧ . حيث قلت :

« يعتبر الأردن صديقا للولايات المتحدة . ويؤسفنى أن أقول إن الأردن قد خُدع من قبل ما سمى صديق . لقد وعدنا بتأمين سلامة أراضينا وبأن سلامة أراضي جميع الشعوب في الشرق الأوسط ستكون مضمونة . قيل لنا إن تحركات الأسطول السادس في البحر الأبيض المتوسط قصد بها التأكيد على تنفيذ هذه السياسة وإيقاف العدوان من أي جهة كانت . ولكن عندما تم غزو الأردن وتم احتلال جزء كبير من أراضيه بدون وجه حق ، وقف الأسطول السادس صامتا . ولا يستطيع المرء إلا أن يتساءل : هل كان الأسطول السادس واقفا هناك احماية الأردن ، أم لتسهيل مهمة الغزاة ؟ ! .

« فإذا كانت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية تتجاهل حقوق العرب ، وإذا كانت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية ترغب في أن تكون النفعية هي مبدؤها الذي تعتمد عليه ، فسيطرح هذا الأمر الخطير تحديا لكل عربي .

« وفي النهاية ، دعونى اقل بكل وضوح : إن الأردن ليس سعيدا للدور الذي لعبته الولايات المتحدة الأمريكية وبعض القوى الأخرى في مجلس الأمن بالنسبة لقضيتنا . وإذا استمرت هذه السياسية الأمريكية ، ربما ربح بعض السياسيين في امريكا ما سمى « بالصوت اليهودى » في الولايات المتحدة ، لكن الشعب الأمريكي سيخسر بكل تأكيد - واكرر بكل تأكيد - جميع مصالحه واصدقائه في الشرق العربي

« ... يشعر وقدى أنه بوجود سفينة التجسس ـ ليبرتى ـ في المنطقة في مهمة ، كان الدي الولايات المتحدة ما يبرر الاعتقاد بأن الاسرائيليين يعدون لعدوان ضد الأردن » .

أما بالنسبة للحركة الصهيونية وما تناوله خطابى حول المقارنة بين الناذية والصهيونية ، فقد أخذ من كلمتى في مجلس الأمن بتاريخ ١٣ يونية /حزيران ١٩٦٧ ما يلي :

« ... النازية والصهيونية تتفقان على فكرة الطابور الخامس . فقد استخدم النازيون الطابور الخامس ، واستخدم الصهيونيون في الولايات المتحدة مجموعات الضغط .. يوجد لهم مدينة داخل كل مدينة ، وقرية داخل كل قرية ، ولهم مجموعات ضغط في كل فرع من فروع الحكومة الأمريكية . هذه هي الوقائع .. فليتقدم الاسرائيليون ليدخضوا أيا منها لهذا ، فحركة هدامة كهذه يجب أن لا يسمح لها أن تعمل في الولايات المتحدة ضد مصالح الشعبين

العربى والأمريكي . والحركة التي تهدف إلى التوسع وتشريد شعبى والتوسع في أراضينا وتشريد أهلنا وحيازة المزيد من المدن والقرى ، هذه الحركة يجب أن لا يسمح لها بالعمل في الولايات المتحدة » .

ويتاريخ ١٤ يونية /حزيران عام ١٩٦٧ تساءلت : « لماذا غيرت أمريكا سياستها التي اتبعها الرئيس ايزنهاور في حالة مماثلة عام ١٩٥٦ ؟ هل يسمح الميثاق لاسرائيل أن تحقق مكاسب عن طريق القوة ؟ » وأضفت : « إن السيد جولدبرج هو قاض ويستطيع الرد على . هذا السؤال ، فمن حق كل من الشعب الأمريكي والشعب العربي أن يعرف الرد » .

# لماذا التعرض لسياسة الولايات المتحدة ؟

قد يتساءل القارىء لماذا اختار السفير جولدبرج إثارة هذه الأمور مع وزير خارجية الأردن ؟ أو لماذا تعرض سفير الأردن لدى الأمم المتحدة للولايات المتحدة فقط ف خطبه ؟ هذه أسئلة واردة وتتطلب الرد.

في خطبي عرضت قضية بلادي وما هي عوامل السلام الحقيقي ، وأشرت لعدد من الدول التي اتخذت مواقف لا تتفق والتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة . وللولايات المتحدة التزام خاص فرضه الميثاق لابد من التأكيد عليه . أضف إلى ذلك أنه تبين لنا بوضوح قبل الحرب وفي اثنائها أن الولايات المتحدة ذات المسؤولية الخاصة قد عملت كل شيء لاحتضان اسرائيل ودعمها وتغذية اعمالها العدوانية . خذ مثلا : موقف السفير جولدبرج نفسه : تحدث في مايو/آيار ١٩٦٧ ، أي قبل أيام من الاحتلال الاسرائيلي لأجزاء من الوطن العربي ، وقال في مجلس الأمن : « إن العودة إلى الحال السابق ( كانت مصر قد أقفلت تيران ) الذي كان سائدا خلال الأحد عشر عاما الماضية يعطى مجلس الأمن فترة تنفس ، وفترة الراحة التي اقترحها الأمين العام ، والتي تمكن من معالجة المشكلة والوصول لحل مشرف وعادل ومعقول لجميع المشاكل »

غير أنه بعد أن تم الاحتلال تغيرت فجأة السياسة الأمريكية . ولابد أن رجال القانون الدولى في حيرة من هذا التضارب في السياسة الأمريكية عندما يقارنون ما قبل في مايو/أيار ١٩٦٧ ، بما قبل في الشهر التالي يونية/حزيران ، بعد أن سجلت إسرائيل انتصارها . قال جولدبرج في شهر يونية/حزيران :

« ما يحتاجه الشرق الأدنى اليوم هو خطوات جديدة تقوده للسلام الحقيقى ، لا مجرد إيقاف إطلاق نار الذي هو لدينا اليوم ، لا هدنة هشة قابلة للانهيار وهي التي كانت لدينا لدة ثمانى عشرة سنة ، لا مجرد الانسحاب الذي هو ضروري لكنه غير كاف » .

وفى شهر مايو/آيار، أى قبل حرب يونية /حزيران، قال جولدبرج للمجلس: « إن المفاوضات من أجل السلام لا يمكن أن تتم ما لم يفتح خليج العقبة للسفن الاسرائيلية، أى عودة الحال السابق، وأضاف أنه لا يمكن التفاوض واكتشاف الأسباب الحقيقية للنزاع العربى ـ الاسرائيلي في جو التوتر الذي خلقه إقفال خليج العقبة ».

أما بعد الانتصار الاسرائيلى ، فقد تبنت الولايات المتحدة موقفا يعاكس كلية الموقف السابق . قال السفير جولدبرج :« إن العودة إلى الحال السابق هو وصفة تؤدى إلى الكثير من الحروب الجديدة .. » .

وهذا الموقف هو الذي جمد مجلس الأمن ، وشجع إسرائيل على رفض الانسحاب وعلى اتخاذ خطوات أكثر وقاحة : الاجتياح والحروب ، حتى أنها قامت بعد ذلك وبكل صلف باجتياح لبنان والبقاء عند كتابة هذه السطور في جنوبه .

واليوم تصر إسرائيل على مفاوضات مباشرة ثنائية . وهي مفاوضات في ظل الاحتلال وتفرضها فوهة البندقية . وهي من نرع المفاوضات التي حققتها إسرائيل مع انور السادات في مصر ، ومع اللبنانيين عندما كان جزء كبير من ترابهم تحت الاحتلال ، وهذا ما يسميه أنترني ناتنج « فرق وانتصر» ، وهذه هي ما سماها « شروط المنتصر».

مضت ساعة على هذا الاجتماع واقتباس خطبى التى اعتبرها السفير الأمريكى وهجومية » . لكن جولدبرج كان يتمتع بإصغاء الوزير الأردنى وصبره ، واستمر في قراءة المزيد من بياناتى أمام مجلس الأمن والجمعية العامة ، ولم تساعد ورقتى الصغيرة التى كتبتها لوزيرى طالبا ايقاف جولدبرج . كان وزير الخارجية يعتقد كما عرف من السفير الأمريكي في عمان أن جولدبرج هو الرجل الذي يستطيع أن يأتى بالحل أو يفسده بالنسبة للأردن ، ولهذا أراد الوزير أن يمشى معه إلى نهاية الطريق .

## الاتفاق مع الوزير على إيقاف جولدبرج والرد عليه

همست في أذن الوزير أنه احتراما لبلادي واشخصي ، أرفض أن استمر في الجلوس هناك مستمعا الاتهامات وتهجمات جوادبرج على وعلى الحكومة الأردنية وسياستها . « هذا لا يليق وأنا أرفضه » .

وأضفت : « سأوقفه وأرد عليه إذا لم تفعل ذلك » . في هذه المرحلة أخذ الوزير يشعر بالملل وعدم الصبر ، قال في بأكثر ما يمكن من الهدوء : « لا مانع من الرد عليه ، وأرجو أن يكن ذلك بكل العناية المطلوبة » .

#### قلت لجولدبرج:

« يبدو أن السفير جولدبرج قد استثمر واستخدم صبر ومجاملة الوزير حتى النهاية . أنا لا أجلس هنا لتلقى التهم والهجوم من المثل المحترم السفير الأمريكى . أنا أمثل دولة ذات سيادة . جميع ما ألقيت من خطب ومداخلات وما تقدمت به من مشاريع قرارات إلى مجلس الأمن وإلى الجمعية العامة ، جميعها قدمت بتعليمات محددة من حكومتى ، ولهذا فقد بقيت ممثلا لها لمدة تفوق حتى الآن السبع سنين . ما قاله زميلي السفير جولدبرج خلال ما يزيد على الساعة الآن اعتبره تدخلا في أمورنا الداخلية . من المؤكد أن سياستنا تمليها مصالحنا . وسيكون مفيدا لوزارة الخارجية الأمريكية أن تنظر في سياستها هي بالنسبة لمشكلتنا مع اسرائيل ، وإن أية تحليلات محايدة للموقف الأمريكي سوف تظهر تفهما واتفاقا مع الموقف الأردني الذي يشكو منه السفير جولدبرج » .

وانهيت كلمتي قائلا:

« الصداقة يا سيادة السفير ، كما قلت أنت في اجتماعك الأول بالوزير ، هي نهج ذو التجاهين » .

وجاء رد جولدبرج مؤكدا أنه لم يقصد التدخل في أمور الأردن الداخلية ، وأنه كان يعتقد أن الغاية من وراء هذا الاجتماع هي تحديد الخلافات ومحاولة حلها ، حتى يبدأ تفاهما جديدا بين البلدين . وأضاف : « أعتقد أن ما قلناه فيه الكفاية ولن اقتبس وأقرأ الزيد من كلمات السفير الفرّا » .

# موقف وزير خارجية الأردن وطلب المساعدة .. حوار مع الفريق الأمريكي

هنا تحدث وزير الخارجية وقال إنه وزير جديد ، لكن « للدكتور الفرّا مكانة عالية ف نظر كل انسان . ومواقفه كما اعلم تعكس موقف الحكومة وسياستها » . وأنهى تدخله بقوله : إنه على كل حال سيدرس كل ما قاله السفير جولدبرج . والتفت بعد ذلك إلى السفير الأمريكي وقال :

- « دعنا نلتفت إلى المشكلة الحالية ، ماذا تستطيعون أن تفعلوا لأصدقائكم ؟ » .
  - ـ أجاب جولدبرج:

« نحن بلد دیمقراطی ، نحن لسنا إسرائیل ، ساعدونا واعطونا الفرصة کی نساعدکم ، هذا هو موقفنا »

- ـ سأل الوزير:
- « هل أنتم تشكون من صحافتنا ، من اذاعتنا ، أو من الرأى العام في بلادنا ؟ » .
  - ـ أجاب السفير جولدبرج :
  - « لا .: لا ... فقط ما يجرى هنا في الصعيد الدولي » .
    - الوزير: « يعنى من الدكتور الفرّا » .
      - جولدبرج: « تماما » .
    - وهنا انضم للحديث جوزيف سيسكو قائلا :

د كل ما يقوله الدكتور الفرّا ينقله تليفزيوننا ومدياعنا وصحافتنا . وكما قلت يا معالى الوزير قبل انضمام الدكتور الفرّا إلينا ، وأنت على حق ، لقد تعرض لنا وهاجمنا وزير خارجية مصر السيد رياض اليوم ولم يهاجم أية دولة أخرى ، هذا يجعلنا في موقف لا يمكننا من تقديم أية مساعدة لقضيتهم » .

- ـ الوزير :
- « إن الشعب الأردني يكن مودة للولايات المتحدة .. لا شيء يكتب أو ينشر ضدها . وأنا وأثق أن سفيركم في عمان ينقل أكم كل هذا » .
  - ـ أجاب جوزيف سيسكو:
  - « أنا سعيد جدا أن شعبكم يكن الحب لأمريكا لكن المشكلة هنا » .
    - \_ وهنا انضم السفير وليم باقام إلى الحوار:
- « حتى أعضاء الأمم المتحدة لا يفهمون لماذا يقف الدكتور الفرّا ضدنا ، الهجمات الشديدة المستمرة على الولايات المتحدة تجعل مساعدتكم مستحيلة . والخطب مهمة جدا بالنسبة لتحسين أو الاساءة للعلاقات » .

ـ الوزير :

« نعم ، إن السياسة اللامسؤولة لأية حكومة ، أو الخطب تؤثر على علاقات الصداقة ».

منا كنت سعيدا لأن الوزير قد انتقد ضمنا السياسة الأمريكية التى تؤدى إلى خطب النقد الشديدة اللهجة . كتبت ملاحظة سريعة للوزير أن لا يكون لينا . لماذا لا يسأل السفير عن موقفه وموقف حكومته بالنسبة لحقوقنا واستمرار الاحتلال الاسرائيلي لأراضينا ؟ لماذا لا يسأله عن التبرعات المعفاة من الضرائب التى تقدم لاسرائيل لتعزيز قوتها العسكرية ؟ لماذا لا يسأل عن الدعم الاقتصادى والعسكرى الذى يغذى استمرار الاحتلال الاسرائيلي ؟ لماذا لا يؤكد كيف أن الولايات المتحدة تساعد بتصرفاتها وإعمالها وسلوكها الغزو الاسرائيلي ؟

هنا همس الوزير في اذنى قائلا: إنه سيفعل ذلك واتمم حديثه مع السفير قائلا:

« لقد أصغيت بكل عناية لما ذكرتموه جميعا . أرجو أن تذكروا أيضا عندما تقيموا خطبنا في الأمم المتحدة ، سياستكم بالنسبة لقضيتنا المركزية . لقد ذكركم سفيرنا ، وهو على حق ، أن الصداقة هي نهج ذو اتجاهين . دعونا ـ خلال وجودي هنا ـ نجتمع ثانية ، ونرى كيف نستطيع نحن وأنتم تحسين التفاهم بيننا . أنا لا يساورني شك أن سفيرنا ونحن جميعا نود أن لا نجد أنفسنا في موقف يدفعنا إلى معارضة سياستكم . علينا أن ندرس هذه المسألة أكثر . لكن قل لى الآن : ماذا تستطيعون أن تعملوا لمساعدتنا ؟ »

#### \_ جولدبرج:

« بكل صراحة دعنى استعمل مثلا أمريكيا عاميا « نفد وقودنا » . لا نستطيع عمل أى شيء ، لا نستطيع أن نعطيكم وحدة أراضيكم . عليكم المشاركة في برنامج لحل المشكلة . إذا بدأتم المفاوضات مع الاسرائيليين قد تنقذوا الوضع ، نستطيع مساعدتكم للوصول إلى اتفاق كي تستعيدوا الضفة الغربية .. عامل الوقت مهم . نحن لا نستطيع أن نفرض « وصفة » على أسرائيل ، إنما نستطيع الدعم بإرسال ممثل شخصي وبعدها نحاول أن نحصل لكم على أحسن ما يمكن الحصول عليه . وأضاف :

« إن دخول الأردن الحرب كان خطأ . وقد ساعد هذا ناصر \_ جمال عبد الناصر \_ وعندما بدأت الحرب تحدثنا مع الروس على « الخط الساخن » ، قلنا لهم لنبتعد كلانا عن مضاعفات هذه الحرب » .

مكث وزير خارجية الأردن مع الفريق الأمريكي حوالي ساعتين، ولم ينتج عن هذا

الاجتماع أى شيء مثمر . كان رد السفير على كل طلب أو سؤال تقدم به الوزير زئبقيا وتهرب من التقدم بأى وعد بناء أو التزام بالمساعدة .

وبعد انسحاب السفير ومساعديه ، سألنى الوزير ما إذا كان اجتماعه مع دين راسك وزير خارجية أمريكا سينتهى إلى نفس النتيجة . أجبته : نعم ، لكن سيكون الوزير اكثر ترحيبا ، أما بالنسبة للنزاع العربى الاسرائيلي ، فجميع الدبلوماسيين الأمريكيين ووزارة الخارجية يتحدثون نفس اللغة ، والخلاف هو في اختيار الكلمات فقط .

قابل الوزير دين راسك واستقبله .. كما توقعت .. بكثير من الترحيب لكن لم يأت بشيء في هذا الاجتماع . قال دين راسك : « إن قضية فلسطين هي قضية الفرص الضائعة ، وأنه لا شيء أقل من الحوار بين الفريقين سيساعد الأردن في تحقيق أي تقدم » .

لم يكن الوزير الأردنى سعيدا بالنسبة لما سمعه من وزير خارجية امريكا ، وحرص بعد هذين الاجتماعين على استصحابى له في جميع الاجتماعات اللاحقة بالوزراء . قدر أننى أريد له التوفيق وأريده ، وهو في المرحلة الأولى من مسؤولياته الجديدة ، أن يحقق نجاحا ويخطو الخطوة الصحيحة .

## زيارة وزير خارجية بريطانيا

بعد ذلك توجه الوزير مع اثنين من أعضاء وقده لقابلة جورج براون وزير خارجية بريطانيا . كان براون في منزل اللورد كارادون وكان الموعد في الساعة الخامسة بعد الظهر ، وعندما وصل الوزير مع وقده إلى الغزفة التي يجلس فيها جورج براون ، وجدوه في جو مرح . التفت الوزير البريطاني إلى وزير خارجية الاردن وسال :

« هل أنت وزير خارجية الأردن ؟ » .

أجاب الوزير : « نعم ، يا سيدى أنا الوزير » .

هنا رفع الوزير براون يده واشار بأصبعه إلى وزير الخارجية وقال: « إذن أنت المطلوب . أنت هو ! أرجو أن تتفضل وتجلس » .

جلس الوزير ومساعداه ، واستغرب اللورد كارادون الذي كان يجلس إلى جانب وذيره ، كأى فرد آخر من الوفد الأردني ، كلمات وزير خارجية بريطانيا الموجهة للوزير الأردني وهي :

« انت وزير خارجية الأردن ، عليك أن تجلس مع جولدا مائير رئيسة وزراء اسرائيل . تفاوضوا للوصول إلى معاهدة ، لكن أبعدوا الملك طيلة الوقت عن هذا العمل ، عليك أن توقع معاهدة مع إسرائيل .. قد تصيبك يا معالى الوزير بعد ذلك رصاصة ، لكن المعاهدة ستعيش وأنت ستترك وراءك معاهدة ، وتكون قد قدمت خدمة كبيرة لبلادك » .

وكرر براون:

«يجب أن يبقى الملك خارج كل هذا».

وتابع جورج براون حديثه قائلا:

« هذا ما فعلناه نحن في بريطانيا مع ميخائيل كولنز وزير خارجية ايرلندا : تفاوضنا معه وتوصلنا إلى معاهدة ووقعناها ، قسمنا بموجبها ايرلندا ، بعد ذلك تلقى ميخائيل كولنز الرصاصة ومات وعاشت المعاهدة حتى يومنا هذا » .

وأضاف : « هذه العملية تحتاج إلى رجل ليأخذ هذا الموقف الشجاع ، أنا أرى فيك هذا الرجل . تقدم وأفعل ما قلته لك ... يا معالى الوزير » .

ذهل وزير الخارجية الأردنية لما سمع ، لم يعرف ماذا يقول أو يفعل ! شكر جورج براون على نصيحته « القيمة » واستأذن من الوزير ، ومشى مسرعا نحو المصعد . مشى براون مع الوزير حتى المصعد وودعه وشد على يده وابتسامة كبيرة على وجهه قائلا : « معالى الوزير فيما قلته لك » .

لم تجد أفكار الوزير التي كان يود أن يناقشها مع وزراء وأصدقاء في الأمم المتحدة أي تشجيع لا من واشنطن ولا من بريطانيا، ولسوء الحظ فقد أعفى الوزير من عمله، عندما كان لا يزال في نيويورك يقوم باتصالات لتحقيق الحل المطلوب. وعين في مركز أخر، ولم يكن سعيدا بهذا التعيين الجديد.

وفى مرحلة لاحقة ، يبدو أن الرئيس المصرى أنور السادات قد تشجع ليدهش العالم بالمفاوضة المباشرة مع الاسرائيليين بإيعاز من الولايات المتحدة . ومن المؤكد أن السادات قد توصل إلى اتفاق على نقاط معينة ووقع معاهدة مع إسرائيل ، وبنفس التأكيد أيضا تلقى السادات الرصاصة التى تنبأ بها جورج براون لوزير خارجية الأردن .

ويبقى أن نعرف عما إذا كانت هذه المعاهدة ستعيش وإلى متى ؟ .

## اجتماع مع آرثر جولدبرج

لم يحقق اجتماع السفير آرثر جولدبرج ووزير خارجيتى اغراضه. فقد ظن أنه يستطيع الضغط على عن طريق اجتماع يحضره وزير الخارجية ، غير أن شيئا من هذا لم يحدث ، وانتهى الاجتماع بدون نتيجة ، وبقيت علاقتى والسفير جولدبرج علاقة زمالة . كانت علاقاتى الاجتماعية بالسفير الامريكى جيدة . أما مواقفنا في الامم المتحدة فكانت على طرفى نقيض ، له قناعاته ولى قناعاتى . كان للسفير علاقات خاصة بالبيت الابيض وهذا أعطاه تأثيرا على وزارة الخارجية ، وكثيرا ما تحدث مع الرئيس جونسون هاتفيا ، وكانت تظهر العلاقة الطيبة القائمة بينهما من اسلوب المحادثة . وفي وزارة الخارجية ، كان جوزيف سيسكو حاضرا لتنفيذ أي طلب لجولدبرج . كان السفير يود لو استطاع ترشيح سيسكو خلفا له ، لكن هذا لم يحدث ، لأنه عندما انتهت مهمته كان قد فقد كثيرا من نفوذه في وزارة الخارجية وكل نفوذه في وزارة

وفى مناسبة ثانية ، عندما أقام الاسرائيليون عرضهم العسكرى فى القدس ، ذهبت بتعليمات من حكومة الأردن إلى مجلس الأمن . اعتبر المجلس العرض العسكرى عاملا يزيد من التوتر فى المنطقة ، وسيكون له أثر عكسى على التسوية السلمية فى الشرق الأوسط . قال جولدبرج للخارجية الأمريكية إننى لم أتشاور معه حول هذا الموضوع وغيره من المواضيع . ونظرا لعدم وجود التعاون ، قالت الخارجية الأمريكية إنها لن تدعم الشكوى الأردنية .

ف نفس الوقت جاء جولدبرج لى وشكا أن حكومتى لم تستشر وزارة الخارجية الأمريكية فى موضوع القدس ، وعندما نقلت شكواه إلى حكومتى فى عمان ، قبل لى إن العكس هو الصحيح ... إنهم كانوا على اتصال مع الحكومة الأمريكية غير أنها رفضت مساندة الموقف الأردنى ، وأن عدم مساندتهم لنا ليس بسبب عدم الاتصال أو المشاورة كما زعم جولدبرج ، بل فقط لأن الحكومة الأمريكية ملتزمة بمساعدة إسرائيل بالنسبة لكل مشكلة تتعلق بالأراضى المحتلة . كان ادعاء الولايات المتحدة بعدم وجود مشاورة مجرد مبرر لموقفها ، فالأردن الدولة الصغيرة لا يمكن أن ترفض الاتصال وتبادل المذكرات مع الدول الكبرى وبصورة خاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية

وفي عام ١٩٦٨ وقع تطور جديد بالنسبة للعرض العسكرى في المدينة المقدسة، استدعى جلسة سريعة بيني وبين السفير جوادبرج

وبتاريخ ١٧ أبريل/نيسان من نفس العام ذهبت لكتبه في الصباح الباكر ، وكان يبدو من حديث جولدبرج أن الولايات المتحدة لا تريد أخذ موقف بين دولتين صديقتين لها ، هما الأردن وإسرائيل . وأنها تود تأجيل الموضوع إلى أن يتم الاتصال بين الخارجية الأمريكية والحكومة الأردنية . ولم تكن هذه أول مرة أواجه فيها مثل هذا الطلب ، الذي ينطوى على تأخيل تكتيكي .

بدأ السفير الاجتماع بقوله إنه استيقظ باكرا وعلى غير العادة ذلك اليوم لهذا الاجتماع ، وإننى لابد قد فعلت نفس الشيء . وأضاف :

« ولهذا فكلانا في حاجة إلى فنجان من القهوة كي نستيقظ ، ويكون الحديث مثمرا » . أجبت : « هذا صحيح » .

وأضاف: « أنا أسف إذا كان اجتماعنا الأخير إلى حد ما غير عادى ، لقد عالجت شكواك في مجلس الأمن بطريقة سريعة وأقر مجلس الأمن قراره بسرعة لا يمكن تصورها » .

بعد ذلك توقف قليلا وقال:

« والآن انت توجه الكثير من الضغط لاجراء جديد وسريع حول العرض العسكرى »

قلت: «بصراحة يا آرثر ما حدث ذلك اليوم كان شيئا مؤسفا جدا لسوء الحظ ، ولكى اكون أكثر تحديدا أقول: ما عملته أنت وحكومتك كان غريبا للغاية ، وحسب معرفتى لا سابقة له في الدبلوماسية . فأنت من جهة تشكوني لحكومتي قائلا إنني لم استشرك البتة حول هذه الشكوى ، ثم تلتفت لى وتشكو لى أن حكومتي لا تتصل بوزارة الخارجية في واشنطن ، وأنها تأخذ قراراتها وبتبني مواقفها بدون معرفتكم . وأنا أقول إن هذا الأسلوب لا يبعث الثقة ، ولا يؤدي إلى التعاون المطلوب » .

#### وبعد توقف قليل أضفت:

« انت تقول لوزارة خارجيتك ومن خلالها لحكومتى إننى لا أقبل التشاور . . أرجو أن تتفق معى أنه كان الأدق والأصبح لوقلت إننى لا أقبل الإملاء ، وأرفض الانصبياع لارادة دولة كبرى . اى دولة كبرى .

« فالتشاور كما تعلم كان قائما ، لقد اتصلت بك وببل بافام وبدك بيدرسون قبل أن أطلب من مجلس الأمن عقد الاجتماع . وقد أجلت اجتماع مجلس الأمن بالنسبة للعرض العسكرى ستا وثلاثين ساعة على أمل أن تستعمل حكومتك نفوذها لايقاف العرض العسكرى الاسرائيلي . ولم يتم أي شيء . وعندما تقدمنا بالشكوى ، كان اقتراحك أن يجرى إنهاء المناقشة بمجرد بيان يعرب عن أسف مجلس الأمن . وكان طبيعيا لى ولأى إنسان عادى أن يقول « لا » لهذا الاقتراح الفريد من نوعه . ولهذا فالمسألة لم تكن عدم التشاور ، بل إصراركم على أن نمشي معكم باسم السلام ونتبنى الفكرة الأمريكية بعدم إصدار أي قرار من مجلس الأمن . أود أن أسجل موقفى الأن للمرة الثانية ، سأتكلم بكل بطء حتى يتسنى السيد الذي يأخذ محضر الجلسة أن يدون كل كلمة أقولها ، لتكون وزارة الخارجية الأمريكية على علم بموقفنا بلغة وأضحة »..

وبدأت بتأكيد النقطة التي كانت في ذهني طيلة الوقت : « الصداقة يا سنياذة السفير

مى نهج ذو اتجاهين ، يجب أن تكون صداقة من الجانبين . إنها بارك أفنيو ، إنها ليست فيرست أفنيو . نحن نطلب صداقتكم وأنتم تقولون إنكم أصدقاؤنا . غير أن عليكم إثباتها بالمارسة . أعنى بالأعمال والأفعال والسلوك . طبعا سيتشاور الأردن مع الولايات المتحدة الأمريكية ، لكننى أقول باسم حكومتى سأرفض أى اقتراح بأن يكون لكم القول الفصل بالنسبة لما هو لصالح حكومتى ومالا يخدم مصالحها ، وسبب هذا بسيط ، وهو أننى أعرف أكثر منكم ما هو في مصلحة بلادى . فالأردن ليس تحت الحماية أو الوصاية ، وأنا هنا أمثل دولة مستقلة » .

#### أجاب السفير جولدبرج:

« دعنى أوضع شيئا واحدا ، أنا أتوقع أن نختلف . أنا لا أؤمن بإملاء الإرادة . الأردن دولة ذات سيادة ونحن نحترم سيادتها . كل ما نرجوه ونتوقعه هو أن يتم التشاور بيننا قبل أخذ عمان القرار . وحكومتك تعرف جيدا موقفنا حول موضوع القدس ، ورغم هذا قدمت شكواها لمجلس الأمن . نحن نود أن نعمل سويا وأن نعزز علاقة الصداقة القائمة بيننا » .

هذا لم أستطع إلا أن أقول:

« هناك فرق كبير بين العمل سويا وبين أن نعمل كواحد وأنتم هذا الواحد ، اليس هذا ما تريديون ؟ » .

قال جولدبرج:

« لقد وضعتنا بالنسبة لقضية القدس في ورطة ، لم نستطع تأييد مشروع قراركم واردنا بعض الوقت لاقناع عمان بوجهة نظرنا ، فرفضت انت ودفعت المشروع إلى التصويت . اتظن لو طلبت منى التأجيل لأى مشكلة في مجلس الأمن سأتردد في هذه الخدمة لصديق . كنت بكل سرور عملت هذا للصديق . غير أنك رفضت طلب تأجيل معقول تقدمت به إليك الولايات المتحدة الأمريكية » .

أجبت :

« إن الشيء المعقول بالنسبة لى ولمصلحة بلدى ، أن لا انتظر إلى أن توجه الولايات المتحدة الأمريكية ضغطها على دول أعضاء في مجلس الأمن ليصوبوا ضد مشروعي وليعطيك هذا أيضا الفرصة لتقوم بالتأثير على أعضاء مجلس الأمن في المنظمة لاسقاط المشروع . أكون يا سيادة السفير ، ساذجا جدا لو قبلت طلبك . لقد تمت المشاورة ، أما عدم قبول طلبك للأسباب التي ذكرتها فهو شيء أخر » .

وفي هذه المرحلة قال السفير:

« دعنا نفتح صفحة جديدة » .

بعدها قال : سيناقش مجلس الأمن الآن شكوى أردنية جديدة ضد إسرائيل . وهو لا يدرى ما هو الاجراء المكن اتخاذه الآن في مجلس الأمن . وهو يطلب التأجيل حتى يتسنى لحكومته التشاور مع الأردن حول ما يلزم عمله .

قلت: « وهكذا تتقدم بالطلب رغم كل ما جرى من حديث . ولماذا التأجيل هذه المرة ، وأنت تعلم كل مراحل القضية ؟ » . أكدت للسفير أن الأمور ليست هادئة في المنطقة . وأن هناك ضرورة ملحة لاجراء من مجلس الأمن ، ولا نتوقع من دولة كبرى كالولايات المتحدة أن تستعمل هذه التكتيكات التي لا تساعد على تحقيق السلام .

وأنهيت كلمتى هذه : « إن التأجيل لا يخدم سمعة أمريكا ، ولا أتحدث عن كرامتها التي وصلت إلى الحضيض في منطقتنا ».

لم يتأجل الاجتماع واتخذ المجلس قرارا ، غير أن إسرائيل لم تلتزم بالقرار . ولم يتخذ المجلس أي إجراء فعال يحافظ على الحق العربي ، ويحفظ لمجلس الأمن كرامته .

في عام ١٩٦٨ كان لى مع جولدبرج حديث طويل حول كيفية تحسين العلاقات الأردنية الأمريكية ، وما هو الطريق لتغيير موقف الأردن من الولايات المتحدة في الأمم المتحدة . أوضحت في أثناء الحديث أن كل دولة صغيرة تتمنى أن تكون لها علاقة متينة مع دولة كبرى وخصوصا مع الولايات المتحدة الأمريكية ، هذا شيء طبيعي لأن أي دولة بحاجة إلى علاقات صداقة مع الدولة الكبرى ليس في الأمم المتحدة فحسب ، حيث تحظى الدولة الكبرى بالفيتو والثقل الدول المرافق له ، بل أيضا خارج المنظمة الدولية . أشار السفير إلى اجتماعه الأخير مع وزير خارجيتي ، واظهر تفهما لاعتراضي على قراءته أجزاء من خطبي في الأمم المتحدة .

واقترحت على السفير أن نناقش هذه المسألة « رجل لرجل » . وقلت : اتمنى لو تفضل السفير بإعطائى صورة الملف المتضمن ما أخذ من تدخلاتى في مجلس الأمن ، ليتسنى لى مراجعته وبحث كل ما قاله السفير في لقائنا المقبل . وكلف أحد مساعديه بإعداد الملف . واستلمته في نفس اليوم وتضمن اقتباسات من خطبى ، منها ما قرىء للوزير ومنها ما لم يقرأ .

انتهت دورة الجمعية العامة ، وراجت عند نهاية الدورة إشاعة في أروقة الأمم المتحدة . بأن جولدبرج قد أخذ يعمل لانجاح روبرت كيندى للرئاسة ، وأن علاقته مع الرئيس جونسون قد فترت ، ولم تعد على ما كانت عليه من ود ، وأن جولدبرج على وشك الاستقالة .

وبعد أيام قابلت جولدبرج في مكتبه وقال لى : إنه سيتنحى عن مركزه ، وإنه سيكون بعد الآن مستقلا ، وإنه يطمع في أن تبقى العلاقات الودية بيننا . عرض أن يقوم بأي شيء

يساعد في دفع عجلة السلام في المنطقة إلى الأمام . غير اننا افترقنا بعد قليل ، فقد ابتعد هو عن الأمم المتحدة ، اما انا فقد نقلت سفيرا للأردن في اسبانيا وبعد ذلك التحقت بجامعة الدول العربية كامين عام مساعد ولم يتحقق اجتماع تحسين العلاقات . . ! .

## جورج بول السفير الأمريكي الجديد

عين بعد جولدبرج بفترة السفير جورج بول ، مندوبا دائما . واختار في الحال زيارة الأردن الحصول على معلومات على الطبيعة من المنطقة لتساعده على دراسة أزمة الشرق الأوسط . كنت في عمان عندما وصل ، وأقام له السفير هاريسون سمز سفير أمريكا في عمان حفل غداء يوم الثلاثاء ١٩ يولية / تموز ١٩٦٩ ، دعا إليه السيد رئيس الوزراء بهجت التلهوني ووزير الخارجية الجديد عبد المنعم الرفاعي ووزير الاقتصاد حاتم الزعبي وأنا . في أثناء الحديث على الغداء ـ وكان الحديث اجتماعيا غير رسمى ـ قال السفير سمز للوزير الزعبي :

« سفيركم في الأمم المتحدة الفرّا هو أسوا وأصعب لنا من السفير جولدبرج بالنسبة لكم، فهو يلقى خطبا عنيفة، وكلما تكلم نرى صورة فلسطين على وجهه».

لم يشأ حاتم الزعبى تشجيع مثل هذا الكلام وأجاب:

« محمد ليس الوحيد الذي يحظى بهذا الامتياز ، نحن جميعا فلسطينيون ، وعلى وجوهنا صورة فلسطين » .

كنت في غاية السعادة اسماع تأييد الوزير .

وبعكس سمز، كان السفير بول ودودا ومتفهما . قال ف حديثه معى : إن علينا أن نجتمع كثيرا في الأمم المتحدة بالنسبة لقضية فلسطين سيكون « بناء وإيجابيا ومتوازنا » . وقال إنه سيتكلم أقل في مجلس الأمن ولن يسمح لنفسه أن يُستفز ، ومهما كان موقف سلفه فهو أبعد ما يكون عن التحيز لجانب ضد أخر . غير أن تمثيله للولايات المتحدة لم يدم طويلا .

تحدث الرئيس التلهوني مؤكدا الحاجة لدور اكثر فعالية من قبل الولايات المتحدة ف البحث عن السلام ، ومؤكدا أن الاسراع في الانسحاب الاسرائيلي مهم جدا ، وأن السلام يتحقق عندما يرتكز على إطار إيجابي متين .

بعد ذلك تقدم الأردن بطلبات كثيرة ومتكررة للحكومة الأمريكية للتحرك

غير أنها لم تتحرك . وعندما كانت تقوم بحركة ، كانت هذه الحركة تتجه في الاتجاه الخطأ بسبب الالتزامات الأمريكية المسبقة لاسرائيل ، لذلك كانت مناوراتها تخلق المزيد من المضاعفات والتعقيدات بدل الوصول إلى الحل العادل .

خذ مثلا : توقيع اتفاقات كامب ديفيد عندما أراد الرئيس الجديد جيمى كارتر أن يدفع عملية السلام إلى الأمام متجاهلا الضغوط الصهيونية ، وبدأت المفاضات بين إسرائيل ومصر تحت رعايته . كان الرئيس الأمريكي حسن النوايا ، لكن ما يبعث على الاسف أنه لم يكن يعرف الشرق الأوسط ، وكان لديه إيمان بسيط لا يتزعزع بأنه بالامكان تحقيق السلام . لم يستطع تقدير قوة المعارضة الصهيونية التي ستقف ضده . تحدث بصوت مرتفع عن عدم شرعية الاستعماري الاسرائيلي في الأراضي المحتلة ، وهضبة الجولان وصحراء سيناء وقطاع غزة والضفة الغربية ، وقال : كل منطقة من هذه المناطق هي عقبة في طريق السلام ، وذهب إلى أبعد من ذلك وصرح بأن من حق الفلسطينيين أن يكون لهم « وطن » . وأضاف أيضا أن لهم « حقوقا مشروعة » ، وأن من حقهم « المشاركة في تقرير مستقبلهم » .

كان غرض الرئيس كارتر عقد مؤتمر سلام في نهاية ١٩٧٧ من أجل وضع تسوية شاملة للنزاع العربي الاسرائيلي . وجاء زيارة الرئيس السادات في الخريف إلى القدس ، وأبدى رغبته في أن يبدأ مباحثات ، استغرقت اثنى عشر شهرا وانتهت باتفاقات كامب ديفيد . هذه الاتفاقات اتفق عليها من قبل ثلاثة مفاوضين غير متناسقين : كارتر المثابر للعصور بضغوط محلية ، والمتغطرس بيجن الذي تحكمه القناعة بأن إسرائيل لا تحتاج إلى اعتراف مصر لان حق إسرائيل في الوجود وحدودها جاءت من عند الله ، والسادات الذي يشعر بأنه يتمتع بعلاقة خاصة بالرئيس الأمريكي .

ورغم أن هناك تساؤلا كبيرا بين رجال الفكر والقانون والسياسة عما إذا كانت اتفاقات كامب ديفيد قد قصد منها تحقيق السلام الحقيقي والدائم في الشرق الأوسط، أو فقط عزل مصر، وتحقيق المزيد من التفتيت في المنطقة، لم يشأ بيجن انتهاز هذه الفرصة لانهاء النزاعات المسلحة. لقد استخدم بيجن الاجتماعات كفرصة اسحب المزيد من المساعدات الأمريكية الاقتصادية ثمنا للتنازل عن سيناء، وكان السادات هو الذي أعطى التنازلات الكبيرة التي طالب بها بيجن اللامعقول. وبعد ثلاث سنوات، تلقى السادات الرصاصة التي تنبأ بها براون، وتزايد الرفض المصرى لاتفاقات كامب ديفيد، لأنها غير متكافئة، ولأنها أخذت نتيجة الضغط، ولانها مهينة لكرامة وكبرياء الشعب المصرى. وعملت القليل للمصريين ولا شيء للفلسطينيين.

000

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الفصرالثاني عشر

# النهديدوالترويع

اظن انه أن الأوان أن ينتبه أحد في هذه البلاد إلى أننا قد نفسر الولايات المتحدة ، جبس فورستال وزير الدفاع الأمريكي السابق وهذه هي الطريقة الأمريكية يا أولاد عليكم أن تقبلوها ، . ديبلوماسي في الأمم المتحدة والأمراء المتحدة والأمم المتحدة الأمم المتحدة والأمم المتحدة المتحدد المتحدد



بينت في الفصول السابقة الوسائل التي استخدمتها إسرائيل للضغط على الشعب الفلسطيني وإكراهه لترك بيوته وأراضيه . وهناك شيء واحد لم أتطرق إليه ، وهو استخدام الضغوط في الميدان السياسي ، وفي الصعيد الدولي وعلى شخصيات دولية كبيرة ، او على مندوبي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الذين لا يرون ما تراه الصهيونية ، ولا يتفقون معها ويدينون توسعاتها . وكذلك التهديدات للدبلوماسيين ، وتشويه السمعة باختلاق انواع الاتهامات والافتراءات ، والضغوط على الحكومات ، واللجوء لجميع الطرق والوسائل الخبيثة لتحقيق اغراضها .

وقد استخدم مثل هذا السلوك الصهيوني في الأمم المتحدة في أثناء مناقشة قضية فلسطين عام ١٩٤٧ ، أي قبل تبنى الجمعية العامة توصية تقسيم البلاد

تعرض كثيرون من السفراء لهذه الضغوط، وكان قرار تقسيم فلسطين لدولتين يهودية وعربية بتاريخ ٢٩ نوفمبر/تشرين الثانى ١٩٤٧ نتيجة هذه الضغوط أو ما يسمونه و الدواع » .

وتعكس قضية الجنرال روميلو ، مندوب القلبين لدى الأمم المتحدة مثلا حيا لمثل هذه الضغوط. ففى خطابه للجمعية العامة حدر روميلو من أن تقسيم الأرض المقدسة سيؤدى إلى سفك الدماء وإلى المزيد من العنف ، وأكد أنه يتحدى ويتعارض مع حق من حقوق الانسان ، هو حق تقرير المصير.

أشار روميلو إلى حق كل شعب ف أن يقرر مستقبله السياسى ، والمحافظة على سلامة أراضيه . وأكد أيضا : إننى عندما أقول هذه الكلمات : «بدون تمييز بالنسبة للجنس أو الجنسية أو اللغة أو الدين » ، أفكر فقط في ميثاقنا ، ميثاق الأمم المتحدة – لأن هذه هي كلمات الميثاق ، التي تبرز في تلك الوثيقة مرة تلو الأخرى . وسبب ذلك بسيط : هذه كلمات تنظر إلى الأمام لا إلى الوراء . نحن لا نعتقد أن أكثرية أعضاء الجمعية العامة يفضلون تغيير اتجاه هذا المسلك وأرجاعه إلى الوراء . علينا أن لا نتبنى حلا لقضية فلسطين يعيدنا للوراء إلى طريق المبادىء الخطيرة ، مبادىء التمييز العرقي والحكومات الثيوقراطية . يمكن تأمين حل ليهود أوروبا المشردين بغير خلق دولة يهودية مستقلة في فلسطين .

كان المرحوم الملك فيصل أنذاك وزير خارجية الملكة العربية السعودية . وقف مستقبلا لروميلو وهو عائد من المنصة في طريقه للجلوس على مقعده في الجمعية العامة وحضنه وأثنى على شبجاعته . لكن عندما خرج روميلو من الجمعية العامة ، وجد عند مدخل المنظمة الدولية يهوديا صعهونيا ينتظره ، هجم عليه وأصابه في رأسه وكتفيه .

ومن جهة أخرى ، ضغط الرئيس الأمريكى ترومان على رئيس جمهورية الفلبين لتغيير موقفه من قرار التقسيم ، ولم يكن أمام الفلبين كدولة أخرى صغيرة إلا أن تذعن لارادة الولايات المتحدة .

وكلف الجنرال روميلو بترك الأمم المتحدة في مهمة آخرى ، وغادر إلى أوروبا والدموع في عينيه . وجاء رجل آخر لتمثيل القلبين في الأمم المتحدة ليقول « نعم » ، بدل كلمة « لا » التي قالها ودافع عنها روميلو .

وواجهت دول أخرى صغيرة مثل ليبيريا وبلجيكا وتايلند ضغوطا مماثلة . وإلى أن بدأت ممارسة الضغوط وما يشبه الاكراه ، لم تكن الأصوات المطلوبة لاقرار توصية التقسيم قد تحققت . واستغرب كثير من الدبلوماسيين ذوى النوايا الحسنة ، لماذا يتبرع الرئيس ترومان باتخاذ هذه الاجراءات نيابة عن الصهيونية ؟ وعرفوا الجواب عندما صدرت مذكرات ترومان ، وجاء فيها :

« الواقع أن الضغوط لم تقتصر حول الأمم المتحدة وداخلها وهي التي لا مثيل ولا سابقة لها ، بل تعدتها إلى البيت الأبيض أيضا الذي تعرض لسيل مستمر ومتصل من الضغوط . لا اعتقد أننى واجهت في حياتي مثلها . وهذه الضغوط والدعاية كلها موجهة إلى البيت الأبيض . لقد ضايقني ، وأزعجني إصرار عدد من قادة الصهيونية المتطرفين والمدفوعين بنوايا سياسية ، والذين توجهوا للبيت الأبيض بتهديدات سياسية ، كان بعضها يقترح أن نقوم بالضغط على دول مستقلة ذات سيادة لتقوم بالتصويت لصالح الصهيونية في الجمعية العامة » .

nverted by 11ff Combine - (no stamps are applied by registered version

وأضاف ترومان:

« وعندما تصاعد الضغط ، وجدت هناك ضرورة أن أعطى التعليمات بأنى لا أريد أن يتصل بي بعد الآن أي ناطق باسم الحركة الصهيونية المتطرفة » .

كما أن مذكرات وزير الدفاع الأمريكي السابق جيمس فورستال تقول الكثير عن الضغط الأمريكي الذي استخدم ضد دول اعضاء في الأمم المتحدة للتصويت إلى جانب التقسيم . فقد ذكر فورستال كيف أنه حاول أن يرفع الحزبان الأمريكيان ، قضية فلسطين من برامجهما السياسية الانتخابية ، وكيف أنه فشل بسبب ضغط الصهيونية . لقد عارض فورستال الصهيونية قائلا :

« يجب أن لا يسمح لأى مجموعة في البلاد بالتأثير على سياستنا إلى درجة يمكن أن تهدد أمننا الوطني » .

وفى حديث لفورستال مع فرانكلين روزفلت الابن ، قال الأخير ما يلى : « إن إبعاد قضية فلسطين خارج اطار الحزب السياسي يمكن أن يؤثر على أصوات الحزب الديمقراطي في بعض الولايات ، وقد يؤدى إلى خسارة الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية وإنجاح الحزب الجمهوري » .

ورد فورستال :

« أظن أنه أن الأوان أن ينتبه أحد في هذه البلاد إلى أننا قد نحسر الولايات المتحدة » .

وبعد خبرة فورستال هذه وما لاقاه عن طريق هذه النشاطات غير الأمريكية وجد نفسه مضطرا إلى القول:

« إن الأساليب التي استعملت من قبل أناس خارج الجناح التنفيذي للحكومة للضغط على بعض الدول في الجمعية العامة وإكراهها ، يمكن أن يقال عنها إنها « عمل مخر . . إنها فضيحة » .

وقد ادت هذه السياسة الأمريكية المنحازة وتنكرها للحقوق الشرعية وتحديها لمبدأ تقرير المصير واستخدامها اللا أخلاقي لقوتها في الأمم امتحدة ، إلى قرار التقسيم ، ولم يؤد هذا إلى السلام في الأرض المقدسة ، بل أدى كما تنبأ مندوب الفلبين لمزيد من الحروب ومزيد من الآلام البشرية . ولأنه كان عملا غير قانوني وغير عادل ، فقد كان بمثابة دعوة إلى الحرب . والمقاومة التي تلت ذلك العمل توقعها كثيرون من أقطاب السياسة ، بما فيهم السفير ظفر الله خان وزير خارجية الباكستان سابقا والجنرال روميلو ، ذلك لأن الظلم لا يؤدي إلى السلام .

لم اكن متأكدا من قصة الهجوم على الجنرال روميلو من قبل الصهيونى خارج مبنى المنظمة الأممية ، إلى أن وجدت نفسى صدفة جالسا في حفل عشاء \_ أقامته مصر تكريما لوزيرى خارجية سيراليون وداهومي بتاريخ ١١ فبراير/شباط ١٩٧٣ في القاهرة \_ إلى جانب سفير الفليين الذي أكد لى القصة مضيفا :

« إن الجنرال حظى بعناق من الأمير فيصل وضربة على الرأس والكتفين من الصبهيوني المنتظر خارج المقر».

#### حملة صهيونية ضدى وضد يوثانت

بتاريخ ٥ اغسطس / آب ١٩٦٨ ، اجتمعت بيونانت أمين عام الأمم المتحدة لبحث موضوع الهجوم الجوى على مدينة السلط بالأردن . تطرق الحديث إلى رفض إسرائيل استقبال ممثله الشخصى للتحقيق في الممارسات الاسرائيلية ضد السكان المدنيين في الأرض المحتلة . وأضاف يونانت : إن هناك حملة صهيونية ضده في نيويورك ، وأن بعض الجرائد أشارت إلى عشرات الرسائل التى تلقاها حاملة إهانات وتهجمات شريرة ، غير أن هذا الضغط الصهيوني لن يرهبه . إنه يقف موقف الحياد والعالم كله يعرف ذلك . قلت له : إننى أيضا اتلقى رسائل مماثلة ورسائل تليفونية تتلقاها السكرتيرات في مكتبى .

وفجأة نظر لي يوثانت وقال:

« أنت فى بالى طيلة هذه الأيام الأخيرة . أنا أفكر فى أمرك . أنا خائف عليك . قد تكون حياتك فى خطر . قد يعرض أحد « المخبولين » الأمريكيين حياتك للخطر . عليك أن تكون حذرا منتبها ، وأن تأخذ الاحتياطات الضرورية وخصوصا فى الليل » .

وقد استخدمت أنواع أخرى من الضغوط ضدى شخصيا ، وضد موظفى مكتبى . ففى كل مرة ظهرت فيها أمام مجلس الأمن لتقديم شكوى أردنية ضد السلطات الاسرائيلية محذرا من حرب إسرائيلية ، أو منبها لحالة مهددة للأمن والسلم الدوليين ، تعرض مكتبى لعمليات تهديد باشكال مختلفة .

كانت سكرتيرتى « ساندرا » تتلقى سيلا من المكالمات التليفونية القذرة . ولم تستطع أن ترد بكلمة ، إذ قبل الرد يكون الهاتف قد اقفل الخط . لم تستطع تحمل هذا لمدة طويلة واستقالت .

وسكرتيرات أخريات عملن لفترة وتركن عملهن لنفس السبب ، أى لأن بعض المنهايئة ممن يفترض أنهم مواطنون أمريكيون ، جعلوا حياة هؤلاء الموظفات تعيسة أو صعبة

فاستقلن جميعا . وبعد ذلك التفتت لى نفس الأجهزة الصهيونية . ففى مناسبات كثيرة ، في يونية /حزيران ١٩٦٧ ، عرفنى هؤلاء في نيويورك وصرخوا « هذا هو سفير الأردن » ، وبعد ذلك وجهوا لى الاهانات والتهديدات ، عندما كنت أسير في شارع الففث أفنيو ، أو في بعض متاجر تلك المدينة الكبيرة ، عرفوني لأننى شاركت في مناقشات مجلس الأمن أثناء ما يسمى بحرب الأيام الستة ، وجميع المناقشات كانت تبث تليفزيونيا .

وعندما فشلت جميع هذه الاهانات ، لجأ من يطلقون على انفسهم أمريكيين إلى أشكال أخرى من الارهاب . . فبتاريخ ١١ سبتمبر/إيلول ١٩٦٩ ، وقبل لحظات من ترك مكتبى إلى مجلس الأمن لالقاء خطاب حول احراق المسجد الأقصى في القدس تلقيت برقية ، ظننتها تحمل تعليمات من حكومتى ، غير أنه تبين بعد تلاوتها أنها موجهة من عصبة الدفاع اليهودى التى أسسها مائير كاهانا الصهيونى المتطرف الذي كان يعيش في بروكلين بنيويورك . وهذا هو نص البرقية :

« نعتبرك مسئولا مباشرا إذا وقعت أية أعمال إرهابية ضد اليهود . وفي حالة وقوعها نعتبرك مستحقا للعقوية المقررة لذلك » .

حملت البرقية معى إلى مجلس الأمن ، تلوتها في المجلس وذكرته أن هذه العصبة هي نفسها التي ظهرت بلباسها العسكرى في ٤ سبتمبر/ايلول ١٩٦٤ . استغربت جدا أن اتلقى تهديدات بواسطة تلغراف ، كنت في الماضى قد تلقيت تهديدات في رسائل خطية من منظمة السمها « رجل الدقيقة » the minuteman

بينت للمجلس أننى إذا كنت أشير إلى هذه الحالة الغربية التى يواجهها الأعضاء العرب في الأمم المتحدة بنيويورك ، إنما أفعل ذلك لاعطاء المجلس فكرة عن الجو الذي نعيشه هنا ، ولأذكر كل زميل هنا بمعاناة شعبنا في الأراضي المحتلة ، وأذكره بأسرى إسرائيل في قطاع غزة والضفة الغربية والجولان وسيناء ، وفي مدينتي بالذات ـ خان يونس .

اردت أن يعرف أعضاء المجلس نوع المعاملة التي نتلقاها في البلد المضيف ـ الولايات المتحدة ـ ولهذا قرآت نص البرقية . وأسرع السفير جولدبرج لي طالبا النسخة الأصلية من البرقية لتقديم شكوى إلى الشرطة . فقد اعتقد هو ويعض الزملاء أنني سأستعمل هذه البرقية في قضية اتقدم بها المحكمة طالبا التعويض (كما فعل شارون ضد مجلة « التايم » ) . اعتقدوا أنى سأقاضي عصبة الدفاع الاسرائيلي وشركة التلغراف الامريكية « وستيرن يونيون » لنقلها تهديدا إجراميا لي على أسلاكها . لم يخطر على بال هؤلاء أنه ليس من خلقي أن أستغل قضية مقدسة لكسب مادى . أعطيت القاضي جولدبرج البرقية واحتفظت بصورة مصورة .

استغرب رئيس مجلس الأمن ما سمع حول التهديد وعلق:

« بالنسبة لاشارة مندوب الأردن في كلمته اليوم للتهديدات الارهابية لمندوبين دائمين في الأمم المتحدة ، وبصفتى رئيسا لمجلس الأمن الدولى ، أرى من واجبى أن أقول إن ما ذكره مندوب الأردن له علاقة بالمسلحة المشتركة لجميع الدول الأعضاء ، وأرى من المسرورى لفت نظر الأمين العام للأمم المتحدة وأطلب اليه دراسة الموضوع مع ممثل الولايات المتحدة لاتخاذ الإجراءات الضرورية اللازمة » .

ويشير ما قلته الآن لما فعله الصهيونيون الاسرائيليون والأمريكيون بعد احتلال إسرائيل لأراض فلسطينية ، وحتى قبل احتلال الأراضى العربية . فقد أدت الغطرسة الاسرائيلية وحب السلطة إلى أعمال لا مسئولة ضد وفود دول عربية مجاورة ، خذ مثلا : الهجوم الصهيوني على مكاتب الوقد السورى في الأمم المتحدة بنيويورك . فهذه قضية أخرى تقدمت بها لمجلس الأمن عندما كان الأردن عضوا في المجلس .

#### ما هي الوقائع ؟

بتاريخ ١٤ أكتوبر/تشرين الأول ١٩٦٦ ، في حوالي الظهر بينما كنت اتحدث عن شكوى قدمتها اسرائيل ضد سوريا لمجلس الأمن ، دخل ثلاثون صهيونيا \_ مواطنون أمريكيون \_ مكتب الأخ السفير جورج طعمه رئيس الوفد السورى . قلت لمجلس الأمن :

« هذه مشكلة للوفد الأمريكي وعليه معالجتها ، لكن واجبى أن أذكر هنا ما تقوم به جماعة الضغط الصهيونية التي تعمل في كل مكان لا في أمريكا فحسب ، بل وهنا في الأمم المتحدة . أينما ذهبت تجد جماعات الضغط تعمل وتدافع عن دولة أجنبية » .

بينما كنت اتحدث قدمت لى ورقة صغيرة تعلمنى أن المجموعة الصهيونية ، قد أخذت جميع ملفات الوفد السورى وأتلفتها . تضمنت الملفات جميع المراسلات والوثائق التى استخدمها السفير في خطبه ، ومعروف أن السفير جورج طعمه كان يعد بيانات قيمة مدروسة تعالج القضية الفلسطينية أمام أجهزة الأمم المتحدة المختلفة . كانت هذه البيانات متميزة بوضوحها وأسلوبها العلمى واقتباساتها الصادقة .

وصل البوليس إلى مكاتب الوفد السورى ، ولم يخرج الصهيونيين من هناك ، فقد رفضوا الخروج ، وهنا أنذرت المجلس :

« إنها مسألة خطيرة جدا عندما تحتل قوى الضغط مكاتبنا . نحن هنا في مجلس الأمن نبحث دور الأمم المتحدة والتزاماتها وميثاقها وعما إذا كان هناك عمل عدواني قد ارتكبته إسرائيل في المنطقة ، والآن نجد طابورا خامسا من مجموعات الضغط في أمريكا يذهبون إلى مكاتبنا ويرتكبون عملا عدوانيا ظاهرا . أقدم هذه الوقائع لانتباه رئيس مجلس الأمن وأمين عام المنظمة وللوفد الأمريكي نيابة عن جميع الوفود العربية الموجودة هنا » .

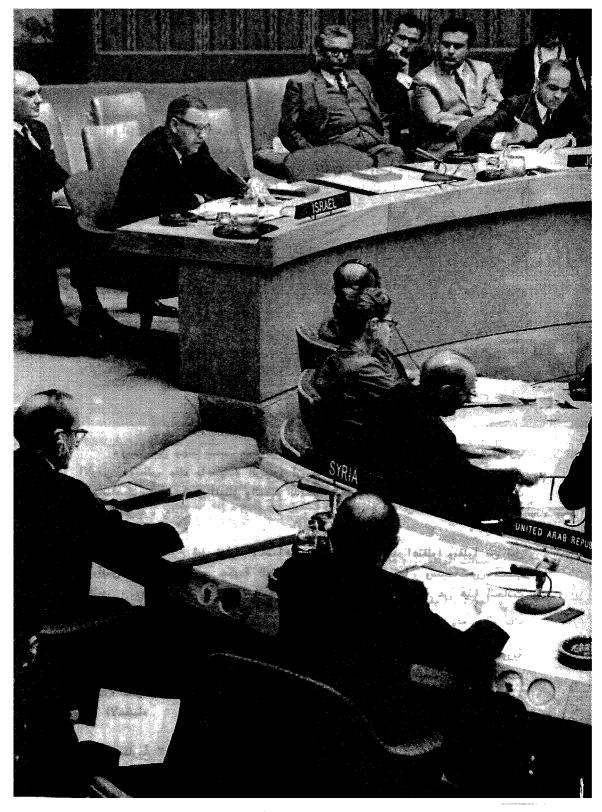

ابا ايبان يلقى شكوى إسرائيل ضد شوريا ف مجلس الامن ف ١٤ اكتوبر / تشرين الاول ١٩٦٦ ، والمؤلف يدون ملاحظات للرد عليه . • ٢٠٥

تكلم السفير أرثر جولدبرج نيابة عن الولايات المتحدة وقال:

« أنا أيضا تلقيت معلومات حول نفس الحادث كتلك التى قدمها السفير الفرّا . وأنا أعرب عن عميق الأسف لما وقع ولا أقر بأية طريقة أى عمل غير قانوني موجه ضد أية بعثة معتمدة لدى الأمم المتحدة . وبمجرد أن تلقيت المعلومات موضوع البحث ، قمت نيابة عن حكومتى وبالنيابة عن نفسى بالايعاز للبوليس باتخاذ كل ما يلزم لتصحيح الحالة ، وسيفعل هذا » .

تحدث السفير تارابانوف مندوب بلغاريا وقال:

« أنا مستاء أن أسمع ما قاله مندوب الأردن بالنسبة لما جرى فى مكتب الوفد السورى » . وأضاف : « هذه مسألة خطيرة خصوصا لأنها نظمت عمدا ليتفق توقيتها مع اجتماع مجلس الأمن . يجب اتخاذ اجراءات من قبل الأمم المتحدة والولايات المتحدة لتأمين سير عملنا هنا بدون خوف من تهديدات لمكاتبنا فى نيويورك من قبل أى كان ، لأن هذا لا يساعد فى تحقيق مناقشات هادئة » .

ثم تدخل السفير فيدورينكو رئيس وفد الاتحاد السوفييتي وقال:

« ونحن من جهتنا بسبب مسئولياتنا الخاصة نشارك القلق الذي أعرب عنه مندوب الأردن ، ونطلب منك يا سيادة الرئيس أن تتخذ جميع الاجراءات التي هي ضمن اختصاصك ، حسب نص الميثاق والنظام الداخلي ، لحماية مكاتبنا من مثل هذه المخالفات غير القانونية » .

أعلن جولدبرج قبل نهاية الاجتماع: «إن المقتحمين قد اعتقلوا ونقلوا من قبل البوليس بناء على شكوى حكومة الولايات المتحدة التي وقعتها، وسيحاكمون حسب القانون ». وكرر جولدبرج أسفه العميق واعتذاره للحكومة السورية عن هذا الحادث المؤسف جدا.

لم نسمع بعد ذلك ما تم بالنسبة للموضوع . الشيء الوحيد المؤكد أن الوثائق السورية والمراسلات والبرقيات بين السفير طعمه وحكومته لم تعد ، إما لانها أتلفت ، أو لانها أخذت لأجهزة الحركة الصهيونية . واستمرت أعمال مماثلة أخرى بأشكال مختلفة بما فيها الهجوم على الأعضاء .

وبتاريخ ٣ نوفمبر/تشرين الثانى ١٩٦٨ ، زارني فى منزلى السفير محمد عوض القونى مندوب مصر والسيدة عقيلته ، ومعه السفير توفيق بوعطوره مندوب الجزائر . نقل لى بوعطوره التحذير التالى :



 المؤلف بلقى خطابا في الدورة الطارئة الخامسة للأمم المتحدة التي عقدت في ١٧ يونية /حزيران ١٩٦٧ بناء على طلب الاتحاد السوفييتي.

« هناك حملة قوية نظمتها إسرائيل وأمريكا وبعض الوفود الغربية ضدك . تقول إسرائيل : ما دام الفرّا هنا فلا أمل في تحقيق أي تقدم ، إنه الشخص الخطأ في المكان الصحيح » .

سالت توفيق : « ما معنى هذا ؟ » .

أجاب : « يقصدون أنك الرجل الخطأ في المكان الصحيح لاجراء مفاوضات » . وبعد ذلك طلب منى أن أكون حذرا ومنتبها :

« انتبه ، قد تكون في خطر » .

قال القونى:

« أنت أقوى منهم وهم يعرفون هذا جيدا » .

أضاف بوعطوره:

« كلهم يعرفون شعبيتك في الوطن العربي ، ولأنهم لم ينجحوا في ضعطهم لنقلك من هنا ، قد يتعرضون لحياتك الشخصية . كن يقظا » .

أجبت : « هذا شرف كبير لى ، وعمل أمريكا والدول الغربية ، ومعهم إسرائيل لنقلى من الأمم المتحدة أو الإساءة لى ، هو وسام يعزز عقيدتى وإرادتى وإصرارى » .

بقى أن أقول: إننى الرجل الذى قيل عنه « الرجل الخطأ في المكان الصحيح » . . قد تركت الامم المتحدة منذ سنوات كثيرة وبقيت المشكلة معقدة وبدون حل كما هي عليه الآن . سبب ذلك اعتماد إسرائيل على الحضانة الامريكية والدعم الأعمى لرغباتها العنصرية للمزيد من القوة والتوسع ، واعتمادنا الكبير على منظمة فقدت فاعليتها بسبب التحديات الاسرائيلية وما تلقاه من دعم أمريكي لا يعرف الحدود . . ! .

## جمع الأصوات لخدمة إسرائيل

استخدمت جميع الأساليب لمساعدة إسرائيل في الأمم المتحدة ، حيث اصدقاؤها الكثيرون . وبعض أعضاء الأمم المتحدة أيدوا إسرائيل ، لا عن قناعة ولكن لأسباب أخرى . وكان الاسرائيليون يعتمدون كثيرا على هذا الدعم ، وكانه من الأمور المسلم بها .

اذكر ذات يوم أن الوفد الاسرائيلي طلب من سفير دولة حضور اللجنة السياسية الخاصة من أجل التصويت على جانب هام من جوانب القضية الفلسطينية . وعندما وصل تبين أن عدد المتكلمين قد زاد ، ولما كان لا يرغب في الاستماع للمناقشة ذهب إلى الحانة المجاورة لاحتساء بعض المشروبات ، ورافقه أحد أعضاء الوفد الاسرائيلي . وكلفت فتاة اسرائيلية بمتابعة المناقشة ، وإعلامهما عند بدء التصويت . بعد نصف ساعة أو أكثر بقليل جاءت الفتاة مسرعة تطلب منهما الحضور إلى الاجتماع .

كان التصويت بالاسم لا برفع الأيدى ، وعندما وصل السفير الذى كان متغيبا عن الجلسة إلى مقعده كان اسم بلاده قد ذكر ، وكان مندوب الدولة التى سبقته قد اعلنت الامتناع عن التصويت "abstain" . وكان المطلوب من السفير أن يقول نعم مؤيدا المشروع لكنه بدل ذلك قال : « غائب » " absent" ، وضحك من في اللجنة وانتبه السفير لخطئه وقال مصححا : « ممتنع » " abstain" . وحاول مندوب اسرائيل تصحيح الموقف ، غير أنه لم يكن بالامكان تغيير صوته وسجل ممتنع . ولم يكن هذا ما أرادته إسرائيل .

## حرب ١٩٦٧ والتضليل الإعلامي

كانت بعض وسائل الإعلام الأمريكية في حرب ١٩٦٧ تستغل لتضليل الوفود العربية في الأمم المتحدة . أذكر أنه بتاريخ ٥ يونية / حزيران ١٩٦٧ عندما ناقشت المجموعة العربية الحرب الاسرائيلية في مجلس الأمن ، صور الإعلام لنا أن جيوشنا أوقفت

الهجوم الاسرائيلي وسجلت نصرا ، وأيدت الأخبار التي وصلت مقر الأمم المتحدة هذا الاعتقاد . وفي نفس الوقت ، نزل الموظفون حاملين أجهزة الراديو الترانزستور التي تنقل هذه الأخبار السعيدة ، وجلس الموظفون في أروقة مجلس الأمن والجمعية العامة في الطابق الثاني من البناية . غادر عدد كبير من موظفي الأمم المتحدة المتعاطفين مع إسرائيل مكاتبهم الى الطابق الثاني . الكل يستمع إلى محطة محلية بنيويورك لا تنقل إلا الأخبار وتعيد التركيز على الانتصارات العربية . وفي نفس الوقت ، تدافع الدبلوماسيون لسماع هذه الأخبار . كانت جميع البيانات تنقل نفس الخبر ، ولم يخطر على بال أحد أن تكون هذه الأخبار غير صحيحة . وبكل النوايا الحسنة كان الدبلوماسيون يحضرون لنا مهنئين على ما يسمعونه من الانتصارات وعلى دور جيوشنا الرائع في الميدان ! .

ولعدم وصول ما ينفى ذلك من عواصمنا ، صدقنا الأخبار . غير أن كثرة أجهزة الراديو الترانزستور في أروقة الأمم المتحدة وانتشارها في كل مكان ونقل الأخبار بصوت مرتفع ، كل هذا أصبح مبعث ضيق لنا ، الأمر الذي جعل الشك يساورني حول كل ما يجرى . . لم يسبق في تاريخ المنظمة الدولية وفي أية أزمة من أزماتها الكثيرة ، سواء أزمة كوبا أو المجر أو العدوان الثلاثي على مصر أو فييت نام ، أن شاهدت حملة الترانزستور من هذا النوع . ومع مرور الوقت بدأت أشك في كل ما أسمع وأصبحت ضوضاء الاذاعات شيئا مزعجا لا يحتمل .

أردت إيقاف ذلك ، وذهبت إلى رالف بانش الأمين العام المساعد للشئون السياسية ، وطلبت منه أن يوضح لى لماذا ترك موظفو الأمم المتحدة مكاتبهم وانتشروا مع راديوهاتهم فى قاعات الأمم المتحدة ؟ ولماذا حدث هذا الآن ؟ وطلبت اليه أن يأمر بانسحاب موظفى المنظمة مع راديوهاتهم إلى مكاتبهم حتى ينعم الدبلوماسيون بالهدوء المطلوب ، ووافق الدكتور بانش وطلب من موظفى الأمانة العامة ترك صالونات الأمم المتحدة والعودة إلى مكاتبهم . وعندها فقط عاد الهدوء الينا وإلى أعمالنا .

## لقاء مع أيرلندية

هناك جانب آخر لحياتنا اليومية في نيويورك ينتج عن لقاءاتنا اليومية بالشعب الأمريكي الطيب المتعاطف مع الحق إذا اهتدى إليه.

اذكر على سبيل المثال ذات يوم فى آخر صيف ١٩٦٩ ، تلقى زميل لى وصديق عزيز هو السفير محمد الزيات ــ الذى خلف السفير القونى ممثلا لمحر، والذى كانت بلاده أيضا ضحية الاحتلال الاسرائيلى ــ معلومات تشير إلى مخالفات جديدة لايقاف إطلاق النار قد ارتكبت من طرف إسرائيل ضد بلاده . استمعنا لاخبار المساء التى أشارت للعدوان لكنها لم تعط الكثير من التفصيل . لهذا ، كان علينا أن ننتظر صدور جريدة « نيويورك تايمز » للمزيد

onverted by Liff Combine - (no stamps are applied by registered version)

من المعلومات . لم نستطع انتظار البرقيات من عواصمنا . رأينا انتظار صدور الجريدة التى تصل مكان التوزيع على زاوية الشارع ٨٦ و لكسنتون أفنيو الساعة الحادية عشرة مساء . أخذ كل منا نسخة من الجريدة ، وجلسنا في مقهى صغير يبعد أقل من مترين من مكان بيع الجرائد . وأخذنا باهتمام وشوق نقلب صفحات الجريدة ، وجاءت المضيفة لمعرفة ماذا نريد أن نشرب ، طلبت كوبا من الشاى وطلب الزيات فنجانا من القهوة . نظرت لنا المضيفة بنوع من العطف وقالت : « تستطيعون يا رجال أخذ بعض الطعام مع القهوة والشاى ، فالمطلوب من كل منكما على أى حال أن يدفع نصف دولار سواء أكل أو اكتفى باحتساء القهوة والشاى . لما لا يأخذ كل منكما قطعة كعك ما دمتما ستدفعا ثمنها على كل حال » . قدرنا أن والشيفة خرجت بانطباع هو أننا نقرأ الجريدة بلهفة تفتيشا عن عمل ، وأبنا نريد أن نقرأ العروض في الجريدة لنسبق غيرنا ونذهب لها قبل الفجر ، قال السفير :

« لا شيء نريد غير القهوة والشاي . اعرف أننا سندفع المبلغ كاملا فلا تشغلي بالك » .

قرأنا الأخبار حول منطقتنا وشربنا ما قدمته لنا المضيفة ودفعنا لها ما طلبت وغادرنا المقهى .

واخذنا بعد ذلك ناتى المقهى فى كل ليلة ، وأخذت المضيفة تعرفنا وتعرف الكثير عن مشكلتنا وازدادت تعاطفا لقضيتنا ، واكتشفنا مع مرور الوقت أنها أمريكية من أصل أيرلندى . وقد سررت كثيرا لعطفها الحقيقى .

## ولقاء أخر مع الرئيس جونسون في البيت الأبيض

من الخطأ تصور أن كل شيء جدى في الأمم المتحدة وأن حياتنا فيها مليئة بالقلق والتوتر. فإن للسفراء لقاءاتهم الاجتماعية في الاستقبالات وحفلات الغداء والعشاء. ففي مناسبة يوم حقوق الانسان مثلا ، كان الأمين العام داج همرشوك أمين عام المنظمة يقيم حفلة ساهرة كبرى في ليلة ١٠ ديسمبر/كانون الأول من كل عام يحضرها الوزراء والسفراء ونجوم السينما والمغنون بالبستهم الرسمية . وكانت هذه الحفلة تستمر لساعة متأخرة من الليل .

واتصل مرة السفير جوادبرج بصديقه الرئيس جونسون ، واقترح كنوع من العلاقات العامة أن يوجه الرئيس الدعوة لجميع السفراء المعتمدين لدى الأمم المتحدة لزيارة البيت الأبيض ، وما دام السفراء غير معتمدين لدى واشنطن فسيقدرون ويسعدون لمثل هذه الدعوة وسيعجبون بما سيشاهدونه في البيت الأبيض . أعجبت الفكرة الرئيس وأعطى جولدبرج الضوء الأخضر لتنفيذها .

تسلمنا جميعا الدعوات وقبلناها . وبعد ظهر اليوم المحدد ، كنا في مطار لاجوارديا بانتظار أربع مقاتلات هبطت في المطار لنقلنا إلى واشنطن . . وجاء لنا جاويش ليعطى أمره العسكرى رقم وأحد :

« اصطفوا يا أولاد » .

كنت واقفا مع السفير القونى واللورد كارادون ، وشعرنا جميعا بإحراج عندما سمعنا هذا الأمر ، وبحرج أكثر عندما أكمل الجاويش تعليماته :

« أربعة صفوف يا أولاد ، لا صفا وأحدا » .

بدأنا نقف في صفوف أربعة ، وبعدها قال الجاويش :

« الصنف رقم واحد يتوجه للطائرة ( ناقلة جنود ) رقم واحد ، والصف رقم اثنين يتحرك إلى الطائرة رقم اثنين ، والصنف رقم ثلاثة إلى الطائرة رقم ثلاثة ، والصف الرابع والأخير إلى الطائرة رقم أربعة » .

نفذنا التعليمات العسكرية باتقان . وتذكر بعضنا كيف كنا نُصف هكذا في كل صباح لنتوجه إلى صفوفنا المدرسية . ونفذنا نفس التمرين عندما وصلنا واشنطن لنجلس في خمس حافلات تنتظرنا . لكن لدى وصولنا إلى واشنطن نسى عدد من السفراء رقم صفه ، ولهذا عندما أمر الجاويش بأن يتوجه كل فرد حسب رقم صفه إلى الحافلة التي تحمل ذلك الرقم ، لم يكن سبهلا على هؤلاء السفراء معرفة أين يتجهون .

كان موقفا مضحكا رؤية عشرات السفراء محشورين فى كل حافلة حيث كانت أكثر من قارة ممثلة فى تلك الحافلة . لم يترك هذا العمل انطباعا جيدا لدى الزملاء ، وكان هناك إجماع على أن النتيجة لم تحقق العلاقات العامة المطلوبة . قال أحد الزملاء المتميز بالدعابة :

« هذه هي الطريقة الأمريكية يا أولاد ، عليكم أن تقبلوها » .

فى البيت الأبيض وقف الرئيس ونائبه هيوبرت همفرى ويوثانت لاستقبال الضيوف . وكان مدير المراسم فى البيت الأبيض يعلن اسم كل سفير واسم بلده الرئيس ، وبعد مصافحة الرئيس ، كان جولدبرج يقدمه إلى نائب الرئيس . وعندما حاول جولدبرج أن يقدمنى لهمفرى ، رأى نائب الرئيس يحيينى بحرارة . سأله جولدبرج عما إذا كان يعرفنى من قبل ، وأجاب نائب الرئيس :

« نعم ، نحن أصدقاء منذ أن كنت عضوا في مجلس الشيوخ » -



- 🗖 السفير الاسترائيلي مايكل كومي يستمع في التليفزيون إلى المؤلف وهو يتحدث في برنامج ، واجه الامة ، .

وبينما كنت أقف في الصف للقاء الرئيس جونسون ، حضر أحد الحراس بزى قوات الطيوان وهمس في أذن كل منا :

" - " ﴿ إِذَا كُنْتُ تَرْيِد صورة جميلة مع الرئيس ، تأكيا مَن الوقوف على الخط الأصفر المُواجِه الله

لكن لم يكن من السهولة أن نجد الخط الأصفر خلال اللحظات القليلة المطلوبة لمواجهة الرئيس والنظر في وجهه والتحدث إليه .

قدمنى احد أعضاء الوفد الأمريكى لدى الأمم المتحدة لكريمة الرئيس جونسون ولندا ، . ذكرت لى أن الجناح الأردنى في المعرض الدولى ذلك العام قد ترك عندها انطباعا قويا ، وأنها نظرا لجماله الرائع فقد شاهدته ثلاث مرات . واعربت لها عن سعادتى لسماع هذا التقدير . وعرضت أن ترافقنى لرؤية الأماكن التاريخية ـ وما أكثرها ـ في البيت الابيض ورحبت بذلك . وبعد أن بينت لى الخلفية التاريخية لكل غرفة هناك وبينت لى أى معاهدة وقعت وفي أي مكان ، وعلقت على بعض الأحداث التي وقعت في البيت الابيض كما أشارت إلى منا الخلفة ، شكرتها منا الخلفة ، شكرتها

nverted by TIII Combine - (no stamps are applied by registered version)

وأعربت لها عن أملى في أن أحظى بزيارتها إلى الأمم المتحدة كي تسنع لي الفرصة بأن أطلعها على عمل المنظمة واجتماعاتها وكيف تعمل.

كان هناك أكثر من دليل متخصص يرافق باقى السفراء في جماعات لرؤية البيت الأبيض ، وعندما كنت أمر بهم بمرافقة كريمة رئيس الجمهورية ، كانت تبدو على وجوه زملائي علامات الدهشة .

## عشياء على شرف سفير

هناك مناسبات أخرى أقل رسمية تجرى في الأمم المتحدة . ففي كل افتتاح لدورة الجمعية العامة للأمم المتحدة ، يحضر إلى نبويورك عدد كبير من وزراء الخارجية ، ويلقون الخطب في الأمم المتحدة . وتصبح نبويورك كأنها عاصمة العواصم . . تقام الحفلات ، والاستقبالات في الصالون الخاص بالطابق الرابع بالأمم المتحدة . هذه دولة تقيم حفل استقبال بمناسبة عيدها القومي ، وهذا سفير يقيم حفل استقبال أو عشاء على شرف وزير خارجيته ، وهذا دبلوماسي آخر يود استضافة مجموعة من الأصدقاء والزملاء في بيته .

والتحدث عن العمل والسياسة في هذه الحفلات غير مرحب به ، لأن جميع الدبلوماسيين يكونون قد بحثوا أمور الأمم التحدة طيلة اليوم ، ويحبذون الأحاديث الخفيفة في تلك المناسبة .

ف إحدى أمسيات الجمعية العامة ، اقمت عشاء في بيتى على شرف السفير بوعطوره سفير الجزائر بمناسبة زواجه ودعوت معه عشرين شخصا من السفراء وزوجاتهم . كان عشاء رسميا ويتطلب اللباس الرسمى . وجهت الدعوة للسفير تشارلز يوست الذى كان المندوب الدائم الولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة ، لكنه كان مضطرا للوجود في واشنطن تلك الليلة لحضور اجتماع في البيت الأبيض . والتقليد لدى الولايات المتحدة أن يعتبر المندوب الدائم وزيرا وأن يشارك في اجتماعات الحكومة . أناب السفير نجمة السينما السابقة شيرلي تمبل لحضور العشاء بالنيابة عنه ، فقد كانت شيرلي قد عينت من قبل الرئيس لتمثيل الولايات المتحدة في تلك الدورة

ويطبيعة الحال رحبت بشيرلى التى جاءت مع زوجها السيد/بلاك ، الذى وصل من ولاية كاليفورنيا إلى نيويورك قبل ساعة من موعد العشاء ، وكان على مدير المراسم الذى يساعد في إعداد تنظيم جلوس الدبلوماسيين لذلك العشاء أن يسرع في إعادة النظر في التنظيم لادخال زوج شيرلى . وقام مدير المراسم بذلك . وجاء ترتيب شيرلى في الجلوس أمام المندوب الروسي السفير جاكوب مالك ، لم تبحث أية أمور سياسية في أثناء العشاء ، وكان

مالك معروفا بروح الدعابة التي يتميز بها ، وكانت جلساته في كل هذه الحفلات متميزة بروح المزاح والمداعبة ولا تخلو من مزحات يسر لها الحضور .

قُدم الأكل العربى وكانت المجموعة منسجمة كل الانسجام . أعجبت شيرلى بالأكل العربى ، واتفقت مع مالك على أن الأكل العربى متميز جدا عن غيره وأنه أشهى ويبعث على الاعجاب .

عند نهاية الدورة العادية للجمعية العامة وبتاريخ ١١ ديسمبر/كانون الأول ١٩٦٨، كشفت شيرلى لمندوية « نيويورك تايمز » خبرتها في الأمم المتحدة خلال تلك الدورة ، وأشارت في الحديث إلى العشاء الذي أقمته :

« عندما اتذكر اللحظة التي وقفت فيها حبة الصنوبر في حلقى في العشاء الأردني ، وبدأت اقترب من فقدان الوعي ، أخذت أفكر في نفسى : أنا ممثلة الولايات المتحدة الأمريكية ، وأنا الوحيدة هنا ، وعلى أن لا أموت ، ولو تم ذلك ، فلن يصدق أحد أن موتى لم يكن نتيجة عمل متعمد لغرض ما » . وأضافت : « وأخيرا نزلت حبة الصنوير مم الأكل » .

أضافت شيرلى التي كانت تجلس أمام السفير الروسي كيف أنها تقدمت له بفكرة مرجة ، قالت له :

« اقترح أن يكون التمثيل في مجلس الأمن وكل من يعمل فيه من النساء » . وأضافت : « لم يعرب مالك عن وجهة نظره بالنسبة لهذه الفكرة » .

أما قصة حبة « الصنوبر » ، فلم يلاحظها أحد من المدعوين ، وقد تكون من هذه القصص التى تجعل حديث المثلات شيقا يعجب القارىء! . والمعروف أن شيرلى تمبل هى نجمة من نجوم هوليود منذ نعومة أظفارها ، وكان لابد أن يتضمن حديثها مع مندوبة « النيويورك تايمز » شيئا يثير اهتمام القارىء الأمريكى ، ولابد أن يكون للتمثيل في هوليود أثره على تمثيل شيرلى في الأمم المتحدة . .

## جورج براون في منزل لورد كارادون

وهناك غداء آخر يعكس كيف يتصرف الدبلوماسيون عندما يواجهون حالة محرجة . فقد أقام لورد كارادون حفل غداء في بيته على شرف وزير خارجيته جورج براون

كنت والسفير القونى بين ضيوف كارادون ، وعملت الليدى كارادون الكثير لتنظيم



□ المؤلف يرأس اجتماعات مجلس الأمن عند مناقشته للمشكلات التي تهدد الأمن والسلام ف العالم مويرى وهو يتحدث إلى يوثانت الامنين العام للامم المتحدة الله ١٩٦٦ خالس ١٩٦٦ خ

وتزيين مائدة الغداء بكل ذوق ، وضعت في منتصف المائدة سلة كبيرة من الفواكم الطارجة ، وضعت فواكه إطارجة ، وضعت فواكه إضافية على المائدة متصلة بالسلة من الجانبين ، غير ال بعض العنب الذي كان على المائدة ، لم يكن عنبا طبيعيا ، بل إصطناعيا وتصنوعا من البلاستيك ...

and the state of the second of the same and the same and the

وبينما كنا ننتظر الطبق النهائى ، دخل معى جورج براون في حديث عن المشكلة الفلسطينية والحاجة لحل ، لفت انتباهه إلى أن بلاده هي المسؤولة الرئيسية عن تشريد شعب فلسطين ، وان حكومته تقحمل المسئولية الأولى للعمل من أجل السلام واكدت الوعود المتضاربة التى اعطيت للعرب واليهود من بريطانيا ، وكيف أن بريطانيا قد خدعت العرب . وباسلوب البارد ، لم يظهر جورج براون أية معارضة لكل ما سمعه . . كان طيلة الوقت يتمتع بالشراب الذي يحتسيه بكثرة ، ويحدق في العنب الجميل الذي يشع منه النور والموجود أمامه . حاول أن يسحب حبة من عنقود ولم يكن ذلك سهلا ، لم يقدر جورج أن هذه العنبة مصنوعة من البلاستيك ، وحاول مرة ثانية وبشدة بينما كانت ليدي كارادون تنظر لما يجرى من بعيد ، وعلامات عدم الارتياح لما يقع بادية على وجهها ، وأخيرا ، استطاع الوزير انتزاع العنبة ووضعها في فمه وأداره مضغها ، وعدما أقط الدن انها اصطناعية . وف

تلك اللحظة ، كنا جميعا قد انتبهنا لمعركته مع العنبة . ولتجنب الارتباك وقف جورج براون وابتسامة عريضة على وجهه ، وقال :

« سيداتي وسادتي لم أكن أقدر أبدا أن حكومة صاحبة الجلالة تغش » .

ولا أدرى مدى تأثر جورج براون بحديثى حول سياسة حكومته وغشها وخداعها للعرب عندما ألقى هذه الكلمات . ضحك الجميع على ملاحظات جورج براون ما عدا سلفيا كارادون ، التى كانت لا تزال حتى تلك اللحظة غير مرتاحة لإتلاف ما أعدت من زينة لمائدة الطعام . وهكذا تخلص الدبلوماسي العتيق من لحظات محرجة أمام جمع من الدبلوماسيين .

### دعوتى لأمين عام الأمم المتحدة

اعتاد رئيس مجلس الأمن فى أثناء فترة رئاسته إقامة حفل غداء أو عشاء لأعضاء مجلس الأمن على شرف الأمين العام . بدأت هذه العادة عندما كان المرحوم داج همرشولد أمينا عاما . وكانت الفكرة فكرته . ومن المدهش أن نرى كيف كانت أحيانا تتخذ قرارات هامة حول مواضيع أساسية خلال هذا اللقاء الاجتماعي غير الرسمي بدون سابق إعداد .

ق مارس/اذار ١٩٦٦، عندما كنت رئيسا لمجلس الأمن، أقمت حفل الغداءالمعتاد في مارس/اذار ١٩٦٦، وفي أثناء الغداء، قال يوثانت لى مداعبا وبحضور الأعضاء: إن هذا الغداء ليس «هو». سألته لماذا؟ قال: «كنت أتوقع حفلة عربية من حفلاتك الرائعة ». وكان على بطبيعة الحال أن أعد لعشاء في بيتى ، حضره جميع أعضاء مجلس الأمن ومن السفراء العرب محمد القونى وجورج طعمه وفضر الدين محمد ، وهم سفراء مصر وسوريا والسودان . وسادت روح الأمم المتحدة - روح التألف - في ذلك العشاء . كنا جميعا سعداء نتحدث ونضحك ونتمتع بطعام عربى شهى . جلس سفراء الدول الكبرى والمضيف ويوثانت على مائدة خاصة أعدت لهم ، زينت بغطاء زهرى وورود حمراء ، وأكواب يتداخل فيها الأبيض والأحمر ، وهكذا كانت موائد باقى أعضاء مجلس الأمن والسفراء العرب . واعتبر السفير الروسي فيدورينكو أن هذه الألوان هي مجاملة لبلاده ، لما قدمته وتقدمه بلاده لقضية فلسطين من خدمات في الصعيد الدولي ، وكان سعيدا جدا .

وعندما قدم الطبق الأول من الطعام نظر إليه فيدورينكو ، وقال للسفير جولدبرج والورد كارادون :

« هذا الطبق موجود عندنا في أرمينيا » .

وعندما قدم الطبق الثاني التفت إلى جولدبرج وقال:

« هذا الطبق موجود عندنا في جورجيا » .

وعندما قدم الطبق الثالث قال:

« هذا من عندنا في أوكرانيا ، وهكذا » . . مما حمل السفير البريطاني لورد كارادون على الرد على فيدورينكو بلهجته الانجليزية وبنبرة التعالى :

« سيادة السفير بعد قليل ستقول لنا أن الطاهى الموجود عند السفير الفرّا هو طاه روسى » .

وانقجر الجميع بالضحك.

كان أعضاء مجلس الأمن فى ذلك العام ، وقبل نهاية مدة يوثانت كأمين عام ، قد كلفونى والدول الآسيوية الافريقية فى مجلس الأمن ، بالاتصال بيوثانت ومحاولة إقناعه بقبول فترة جديدة . . لكن يوثانت أصر على رفض العرض ، وكان سبب رفضه هو عدم دعم الدول الكبرى له وللأمم المتحدة ، وأضاف :

« ارفض أن أقبل فترة أخرى أكون فيها كاتبا مبجلا لا أكثر » .

وقد رأيت أن أقف عند نهاية العشاء لالقاء كلمة تحية للأمين العام ، وبعد دقائق قليلة أشرت فيها إلى الرجل الذى وهب نفسه من أجل السلام ووجهت له نداء « باسم جميع أعضاء مجلس الأمن الحاضرين هنا لقبول فترة جديدة كأمين عام » . صفق الجميع لذلك ، ولابد أن ذلك الجو الذى توفر تلك الليلة قد ساهم لدرجة كبيرة في موافقة الأمين العام بعد ذلك لم خدمته لفترة جديدة .



القصل الشالث عشر

## الهسعيونية والدولة اليهودية

، يجب أن لا تتعرض جالية قومية أخرى لحكم شعب أخر بالقوة وذلك باسم حكم الأكثرية ، . خاييم وايزمان



حاولت كثيرا ، عن طريق البحث خلال سنوات طويلة ، فهم العقل الصهيبة وماذا يريد قادة الصهيبينية ؟ وتوصلت لنتيجة هي أن التناقض الظاهر فيما يقوله قادة إسرائيل وما يعكسه ممثلوهم في الأمم المتحدة ، هو تناقض متعمد ، وأنهم قصدوا تحقيق ذلك :

« اربك الجميع ، واعمل لتحقيق استراتيجيتك » .

ففى البداية أخفت الصهيونية نواياها الحقيقية . وكتب بن جوريون يقول : « إن اليهود لم يأتوا إلى فلسطين من أجل السيطرة والاستغلال . نحن لا ننوى أن ندفع العرب جانبا ، وأن نأخذ أرضهم أو نحرمهم من حقوقهم الطبيعية والإنسانية ، ففى فلسطين متسع لنا ولهم » . كان هذا تكتيك الحركة الصهيونية الأول . وكان بن جوريون يعيد النظر في تكتيكاته كلما تطورت الاحداث . فنراه يعترف فيما بين ١٩١٠ – ١٩١٨ بوجود نزاع أساسى بين العرب واليهود حول فلسطين ، ثم نراه ينكر فيما بين ١٩١٨ – ١٩٢٩ وجود اى نزاع من هذا القبيل . يقول :

« بالنسبة لحقوق العرب وهم الذين سكنوا البلاد لقرون طويلة ، فكما أن ليهود روسيا وبولونيا الحق في أن يعتبرونها بلادهم ، فللعرب نفس الحقوق في فلسطين .. لقد خدم العرب الأرض وسيبقون فيها » . ثم يعود ويعترف علنا فيما بين عامى ١٩٢٩ و ١٩٣٦ ان اهداف العرب واليهود متعارضة ومتناقضة ، ومع ذلك فيمكن حلها عن طريق المفاوضات المباشرة . وبعد عام ١٩٣٦ ، بعد تزايد الهجرة اليهودية وبعد أن قوى الوجود اليهودي في فلسطين وبناء المستوطنات ، ذهب إلى القول بأنه لا مجال لحل الخلاف بين العرب واليهود بالوسائل السلمية :

« إن من حقنا أن نبنى فلسطين وأن نبنى فيها . وستكون فلسطين لنا عندما نؤمن لها من يبنيها ويدافع عنها » .

وفى كل اجتماع صهيونى ، كان بن جوريون ينادى بالهجرة والاستيطان كعاملين اساسيين لخلق الدولة اليهودية ، وكان هذا يواجه مقاومة باسلة عنيفة من الشعب الفلسطينى . وكان بن جوريون يدعو كل يهودى للدفاع عن حلم الصهيونية العالمية والاستعداد لمواجهة العرب ويقول :

« نحن ضعفاء . ويل للضعيف . هذه هي فلسفة التاريخ » .

وكان ينادى بضرورة عقد اتفاق تكتيكى إلى أن يقوى الوجود اليهودى فى فلسطين . وبعد أن قويت منظمات الإرهاب اليهودية والاستعمار الاستيطانى ، أخذ يطالب بكل فلسطين كوطن لليهود ، ويقول : « إن لعرب فلسطين بعكس اليهود أوطانا كثيرة » .. وهذا الشعار هو ما تمسك به قادة الصهيونية . وأذكر أن أبا إيبان وزير الخارجية قد كرر هذا القول فى مجلس الأمن والجمعية العامة طيلة وجوده كوزير لإسرائيل . وبعد اتصالات مع شخصيات قيادية كثيرة ، توصل بن جوريون إلى النتيجة التالية :

« إن شعب فلسطين - كما فهمت من قادته - لا يخشى ضباع الأرض بل يخشى ، وهذا هو الأهم ، ضباع الوطن » .

واعترف بعد ذلك أن هناك خلافا « بيننا وبين العرب . كلانا يسعى لنيل نفس الشيء ــ فلسطين » .

واخيرا ، اظهر بن جوريون اهداف الحركة الصهيونية وما كانت تخفيه طيلة الموقت . قال : « إن هدفنا هو جمع اليهود في العالم إلى كامل فلسطين » . واخذ بعد ذلك يتحدث عن « فلسطين اليهودية » ، وينادى باعتماد القوة ، ويدعو إلى إنشاء منظمات الإرهاب والعمل على طرد السكان واستيطان اراضيهم ، وقال في أبريل / نيسان ١٩٣١ : « لا يوجد شعب على وجه الأرض يقرر علاقته بالشعوب الأخرى معتمدا فقط على مبادىء العدالة .. الواقع على الأرض هو الذي يقرر الحقوق » . وبعد قيام الدولة قال : « يجب تسليح الدولة اليهودية والعرب يحترمون القوة » . وقال : « وكي يعيش الشعب اليهودي في هذه الدنيا الشريرة ، فإنه يحتاج إلى تجميع معلومات تساعد في الفتنة بين العرب وخلق وتغذية خلافاتهم » .

هكذا خطط بن جوريون ، وهذه هي وصيته التي نشهد تنفيذها ضدنا صباح مساء ..

هذه الخلفية توضح لنا كيف أنه عندما صدر وعد بلفرد في عام ١٩١٧ ، بعد ضغوط كثيرة من حاييم وايزمان ، صرح قادة الصهيونية أنهم قانعون بما تضمنه وعد بلفور بإنشاء وطن قومى لليهود في فلسطين . هذا الإعراب عن الاكتفاء بوعد بلفور قصد منه تضليل الاسرة الدولية ، وحملها على الاعتقاد أن نصوص الوعد مقبولة ، وأنها قبلت .

ثم أنهم من أجل تعزيز وحماية ما حققوه عن طريق هذا الوعد وجعل تراجع بريطانيا أقل إمكانية ، خططوا لاستمرار الهجرة وعدم تقييدها ، وحققوا هذا بالمارسة وعن طريق إرسال أمواج من المهاجرين بدون أوراق قانونية لدخول فلسطين ، غير مكترثين بالقيود البريطانية على الهجرة .

وبعد أن قويت الحركة الصهيونية ، غير الصهيونيون موقفهم بالنسبة لوعد بلفور مدعين أنه يتضمن وعدا بإقامة دولة يهودية ، بينما الاصطلاح الذى استعمل هو كلمة « وطن » لا « دولة » . هذه النقطة كانت مدار بحث طويل قبل صدور قرار التقسيم ، حيث تركزت المناقشات حول ما إذا كان المقصود هو وطن قومي ليهود العالم أو مجرد وطن لليهود الموجودين أنذاك في فلسطين . وسواء قبل هذا المعنى أو ذاك ، فكلاهما يتعارض مع حقوق الشعب الفلسطيني في فلسطين . وفي النهاية لم يبت في هذه النقطة بشكل واضح أو مقنع .

وقرار التقسيم الذى نتج عن هذه المناقشات واقر بتاريخ ٢٩ نوفمبر/تشرين الثانى ١٩٤٧ ، يوصى أن تنشأ دولتان في فلسطين : الأولى لليهود ، والأخرى للفلسطينيين . وحدد القرار الحدود لكل دولة . ومع هذا فقد لجأ اليهود الموجودون في فلسطين بمساعدة الصهيونية العالمية إلى قانون الغاب وبدأوا حملات إرهابية ضد السكان الاممليين ، وبدأ القتال والمناوشات على الحدود التي حددتها الأمم المتحدة ، وارتكبت مذابح كثيرة بما فيها مذبحة دير ياسين التي قامت بها بتاريخ ٩ أبريل/ نيسان ١٩٤٨ ، عصابات إرهابية صهيونية ، الأمر الذي أدى إلى صدور قرار بتاريخ ١٩ أبريل/ نيسان ١٩٤٨ ، يطالب بإيقاف العمليات العسكرية في فلسطين ، ويكلف بشكل خاص كلا من الوكالة اليهودية والهيئة العربية العليا المئلة الشعب الفلسطيني في ذلك الوقت أن :

« تمتنع ـ إلى أن تتم معالجة إضافية لمستقبل حكومة فلسطين من قبل الجمعية العامة ـ عن اتخاذ أية حركة سياسية قد تجحف بحقوق ومطالبات ومواقف أي من الجاليتين » .

حملت مثل هذه الحركات الإرهابية اليهودية السفير الأمريكي في الأمم المتحدة على أن يعلن أن حكومته لم تعد تعتقد أن خطة التقسيم قابلة للتنفيذ ، وطالب بهدنة سريعة في فلسطين ، تتبعها وصاية دولية مؤقتة .

رغم كل هذا ، فقد حمل عمل الصهاينة المطالبون بالعنف في فلسطين والضغوط الصهيونية على البيت الأبيض الرئيس ترومان على التحدث مع مستشاره كلارك كليفورد حول موضوع الاعتراف بالدولة اليهودية . كان كليفورد يعرف أن الوكالة اليهودية قد خططت في ذلك اليوم ـ ١٤ مايو/ آيار ١٩٤٨ ـ أي في اليوم الذي تنسحب فيه بريطانيا من فلسطين ـ لإعلان قيام الدولة اليهودية الجديدة . وكان كليفورد يعرف أيضا أن رسالة سريعة وصلت الرئيس من حاييم وايزمان يتوسل فيها الاعتراف السريع بالدولة المقترحة .

ولدى سؤال الجنرال مارشال وزير خارجية أمريكا ، وافق على الاعتراف بالدولة اليهودية كاعتراف واقعى (أى سواء على نحو شرعى أو غير شرعى ) غير أن الوزير شعر أن ذلك يجب أن يتم بالتشاور مع بريطانيا وفرنسا . وعندما طلب ترومان رأى كليفورد ، كان موقفه حادا وواضحا . قال :

« إذا كانت أمريكا تريد الاعتراف بالبلد ، فالأفضل أن يتم ذلك في الحال » . وهنا فوض الرئيس كليفورد أن يطلب من الوكالة اليهودية طلبا رسميا بالاعتراف .

قام كليفورد بالاتصال هاتفيا بإلياهو إيلات في مقر الوكالة اليهودية بواشنطن ، وسأله عما إذا كانت الوكالة اليهودية بفلسطين « مازالت مصرَّة عن إعلان الدولة اليوم » . كان جوابه : « ليس عندى ذرة من الشك » . وأدى هذا الرد إلى طلب كليفورد رسالة تطلب الاعتراف في الحال بالدولة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية . كاد إيلات أن يفقد النطق لهذا الخبر ووافق وأسرع بالاتصال ببنجامين كوهين مستشار وزارة الخارجية الأمريكية لمساعدته في صياغة الرسالة . وجاء كوهين مسرعا لمكتب الوكالة اليهودية من أجل صياغة طلب الاعتراف بدولة لم تكن حتى الآن قد أعلنت ولم تكن قائمة ، ولم تكن قد عينت لها ممثلا ، ولم تكن قد اتخذت لها اسما . كانت هذه النقطة الأخيرة مشكلة حقيقية لإيلات . ماذا يسمى الدولة ؟ وكان الحل الوحيد هو استخدام ما جاء في قرار التقسيم وأن يطلب الاعتراف بـ « الدولة اليهودية » .

وهذا هو نص الرسالة المطلوب رفعها للرئيس ترومان:

« عزيزي السيد الرئيس :

يشرفنى أن أعلمك أن الدولة اليهودية قد أعلنت كدولة جمهورية مستقلة ضمن الحدود التى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها بتاريخ ٢٩ نوفمبر/ تشرين الثانى ١٩٤٧ . وأن حكومة مؤقتة قد كلفت بتولى الحقوق والواجبات كحكومة ، وأنها ستحافظ على القانون والنظام ضمن حدود الدولة اليهودية ، وكذلك الدفاع عن الدولة ضد أي عدوان خارجي ، وأن تكون الدولة اليهودية ملتزمة تجاه الدول الأخرى في العالم حسب القانون الدولى . وإن إعلان الاستقلال سيصبح سارى المفعول بعد الساعة السادسة من مساء ١٩٤٨ . وأير ١٩٤٨ توقيت واشنطن .

« ومع معرفتنا الكاملة بعلاقات العطف العميقة القائمة بين الحكومة الأمريكية والشعب اليهودى في فلسطين ، والتي عززت خلال السنوات الثلاثين الماضية ، فقد كلفت من قبل الحكومة المؤقتة للدولة الجديدة بتقديم هذه الرسالة ، معربا عن الأمل في أن تعترف حكومتكم وأن ترجب بالدولة اليهودية ضمن اسرة الأمم » .

مع احتراماتي لكم .

التوقيـــم إلياهو ابشتاين ( اسمه الحقيقى إيلات ) وكيل الحكومة المؤقتة للدولة اليهودية

وقعت الرسالة نيابة عن حكومة غير قائمة بعد ، هى حكومة الشعب اليهودى ف فلسطين . وكلف الملحق الصحفى بتسليم الرسالة إلى كلارك كليفورد في البيت الأبيض . وبعد دقائق معدودة عندما كان الملحق الصحفى في طريقه للبيت الأبيض ، سمع إيلات عن طريق المذياع أن قيادته قد أعلنت قيام الدولة اليهودية وأطلقت عليها اسم : «دولة إسرائيل».

أرسل إيلات في الحال سكرتيرته لتلحق بالملحق الصحفى وتوقف تقديم طلب الاعتراف إلى أن يتم إدخال الاسم الجديد في الرسالة . وأدركت السكرتيرة الملحق الصحفى عندما كان يهم في دخول مكتب كليفورد في البيت الأبيض ، وقاما سويا بفض الرسالة وشطب الإشارة إلى « الدولة اليهودية » واستبدالها بكلمتى « دولة إسرائيل » .

ولا حاجة بى إلى القول أن جميع إجراءات هذا الاعتراف بما فيها التوقيت قد بقيت سرا حتى النهاية ، ولم يعلم بها أحد حتى رئيس الوفد الأمريكى المعتمد لدى الأمم المتحدة السفير أوستن . وعندما أعلنت أمريكا الاعتراف بالدولة اليهودية ، كانت مفاجئة محرجة لرئيس وجميع أعضاء الوفد الأمريكى في المنظمة الدولية .

اقرت الأمم المتحدة قرار التقسيم في نوفمبر/تشرين الثانى ١٩٤٧ ، كما أقرت \_ كما ذكرت \_ قرارا أخر بعد سنة أشهر في ١٩ أبريل/نيسان ١٩٤٨ كلف جميع المنظمات في فلسطين بأن تمتنع عن اتخاذ أية حركة سياسية قد تجحف بحقوق وطلبات ومواقف أي من « الجاليتين » ، إلى أن تعالج الجمعية العامة من جديد مستقبل حكومة فلسطين .

لهذا ، فعندما أعلن الصهيونيون دولتهم ، قاموا بذلك بإهمال وتجاهل كامل لهذا القرار الذي جمد الحالة إلى أن تتم المناقشة من جديد بالنسبة لمستقبل حكومة فلسطين في الجمعية العامة . أضف إلى هذا ، أن الرسالة التي طلبها الرئيس الأمريكي ووجهت له والتي تضمنت طلب الاعتراف ، قد خالفت أيضا هذا القرار الذي لا يمكن للرئيس الامريكي أو للوكالة

اليهودية في واشنطن إدعاء عدم المعرفة بوجوده ، خصوصا وأن الولايات المتحدة قد التزمت بهذا القرار عندما صوبت إلى جانبه .

أن الاعتراف الأمريكي بإسرائيل هو اعتراف غير شرعي ولا اساس قانوني له ، فهو اعتراف بدولة هي نفسها لا اساس قانوني لوجودها . وما إعلانها إلا عمل من جانب واحد . وهو عمل وضع النغمة لكل إجراء توسعي إسرائيلي لاحق ، وكان أول إظهار لسياسة الأمر الواقم .

وبعد ذلك ارتكبت مخالفات كثيرة وتحديات اكثر، منها التحدث بصراحة عن رغبة الصهيونيين في احتلال جميع فلسطين متجاهلين قرار التقسيم ، على اعتبار أنه ما دام الجانب العربى لم يقبل التقسيم من قبل فلا حق له في أن يطالب بتنفيذه الآن . بمثل هذا المنطق الوقح وهذه السخافة تقدمت القيادة الإسرائيلية بهذا التبرير . لا ينكر الجانب العربى أنه اعترض على القرار وعلى صلاحية الأمم المتحدة في أن تصدر قرارا يخالف مبدأ أساسيا وركنا من أركان ميثاقها هر حق تقرير المصير . كان هذا الاعتراض ينطوى على نقطة دستورية أراد العرب ، كمحاولة أخيرة ، أن تنظر فيها محكمة العدل الدولية . ولسوء الحظ ويسبب الضغوط الأمريكية وضغوط الرئيس الأمريكي ترومان بصورة خاصة ، لم يحصل المطلب العربى على الأكثرية اللازمة في الجمعية العامة . ومن الواضح أن المطالبة بهذا الإجراء القضائي القانوني ، لا يمكن بأى حال أن يحرم الشعب الفلسطيني الذي لم القرار الذي أوصى بخلق دولة يهودية . ولا يمكن لأية مزاعم أن تمكن الإسرائيليين من أن يذهبوا إلى ما وراء النصوص المحددة في ذلك القرار ، كما لا يستطيعون أن يتجاوزوا أو يعتدوا على حقوق الغير المحددة فيه ، خصوصا وأن المنظمة الدولية تؤكدها في كل عام مذكرة السلطات الإسرائيلية بقانونية واستمرارية قرار التقسيم .

وبعد إعلان قيام الدولة من جانب واحد ، مضى الإسرائيليون في مخالفاتهم لكل نص في الميثاق . ولابد من التذكير هنا أن دخول إسرائيل إلى الامم المتحدة ، كان مرتبطا كشرط اساسى بإلتزامها بقرار التقسيم الذي أعطى لها حق العضوية ، اعتقادا من الامم المتحدة أن إسرائيل ستكون محبة للسلام . كما أن العضوية كانت معلقة على تنفيذ حق الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم ، وكانت معلقة أيضا كشرط اساسى على تقيد إسرائيل ببروتوكول لوزان الذي وقعه ممثل إسرائيل وبلتر إيتان بحضور لجنة التوفيق الفلسطينية قبل الموافقة على دخول إسرائيل المنظمة الدولية بيوم واحد .

وبدت حيل ومراوغات إسرائيل ظاهرة عندما امر بن جوريون فور دخول إسرائيل الأمم المتحدة بإلغاء التزام بلاده بالبروتوكول ، بزعم أن إيتان لم يكن يملك صلاحية التوقيع على هذا الالتزام . وتبين بعد ذلك أن توقيع البروتوكول الذي يلزم إسرائيل بقرار التقسيم لم يكن إلا واحدة من هذه الحيل الاسرائيلية لتحقيق حصول إسرائيل على عضوية الأمم المتحدة .

لهذا ، فهى دولة بدون حق قانونى تطلق يدها لاهمال جميع المواثيق وعدم الالتزام بالخلق الدولى اللائق الذى أقرته والتزمت به جميع دول العالم من أجل تحقيق السلام القائم على العدل .

وهى ترفض بازدراء احترام أى النزام النزمت به قبل اعتراف الولايات المتحدة الواقعى بها . والاعتماد على هذا الاعتراف للتنكر لالنزاماتها ، يجعل من الولايات المتحدة شريكا مسؤولا عن جميم سلوكها الذي تبم الاعتراف .

ولا ننسى أنه جاء بوضوح في الطلب المقدم للبيت الأبيض في ١٤ مايو/أيار ١٩٤٨ ، أن الدولة اليهودية ستصبح جمهورية مستقلة « ضمن الحدود التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها ( قرار التقسيم ) المؤرخ في ٢٩ نوفمبر/ تشرين الثاني ١٩٤٧ ».

واليوم بعد أن احتلت إسرائيل كامل فلسطين وأخذت تعلن بقاء احتلالها لها ، وأخذت مستوطناتها تنتشر كالسرطان في الأراضي المخصصة للدولة العربية الفلسطينية حسب قرار التقسيم ، لا يمكن وصفها كدولة محبة للسلام قادرة وراغبة في القيام بجميع التزامات الميثاق .

هناك من تنبأ بظهور المقاومة الفلسطينية التي تجرى اليوم في الأرض المقدسة ، وكان من ضمنهم الكونت برنادوت ، الذي قتلته العصابات الصهيونية عندما أرسل للتوسط في إيجاد حل لمشكلة فلسطين بين الفريقين وتقدم بمشروع حل للقضية الفلسطينية ، لكنه لم يسمح له أن يعيش لتنفيذ اقتراحه .

وكانت الدول العربية قد اعترضت منذ البداية على صلاحية الأمم المتحدة في تقسيم البلاد ضد رغبة أكثرية أهلها ، أى الشعب الفلسطيني ، وكانت الدول العربية ترى أن الحل المثالي هو خلق دولة علمانية يهودية عربية في فلسطين ، أو ما يشبه الكانتونات التي تقوم عليها دولة سويسرا .

غير أن حاييم وايزمان رئيس الوكالة اليهودية أنذاك وأول رئيس لاسرائيل فيما بعد ، اعترض على ذلك ، مدعيا أن الوحدة لا يمكن فرضها بدون قبول . لكن أى قبول ؟ هل هو قبول الأقلية اليهودية أو قبول الأكثرية الفلسطينية ؟ ما نادى به وايزمان يعنى أن وحدة التراب الفلسطيني لا يمكن فرضها بدون موافقة ، أما التقسيم فيمكن أن يفرض بدون موافقة الأكثرية الساحقة من شعب فلسطين ، وهو جدل لا معنى له البتة .

ف خطاب وايزمان الداعى لضرورة التقسيم ، قال أمام اللجنة السياسية الخاصة حول فلسطين ، فلسطين في الأمم المتحدة ، عندما كان يدافع عن فكرة دولة للاقلية اليهودية في فلسطين ، ما يلى :

« إن الحجج القانونية والتاريخية تعتبر ثانوية إذا ما قارناها بالحقائق الحالية . هناك جالية يهودية ف فلسطين عدد أفرادها سبعمائة الف . لها لغتها . ولها دينها . ولها تقاليدها . ولها وضعها الاجتماعي المميز . ولها انجازاتها العلمية والصناعية والزراعية . ولها مدارسها الخاصة وجامعتها . هذه الجالية ديمقراطية ولها منظمتها الميزة . . . » .

وإضاف :

« تواجه الجالية اليوم مجموعة أخرى وصلت إلى مرحلة مختلفة من النمو ، وعددها يفوق عدد الجالية الأخرى ، ولا توجد خصائص وصفات مميزة تجمع بين هذه الجالية وبين الجالية اليهودية ، وعلى هذه الجمعية العامة أن تقرر من الذي سيحكم هذه الجالية وينظم حياتها . .

« يجب أن لا تتعرض جالية قومية أخرى لحكم شعب أخر بالقوة وذلك باسم حكم الأكثرية » .

هذا ما قاله وايزمان ، لكن ما هي خلفية السبعمائة الف يهودي الذين اشار اليهم وايزمان ؟

تجدر هنا مراجعة هذه الخلفية . ويمكن تقسيمهم إلى أربع فئات :

الفئة الأولى: هم اليهود الذين استوطنوا فلسطين لأكثر من عشرين عاما قبل التقدم بالقضية للأمم المتحدة عام سبعة وأربعين.

الفئة الثانية : هي هؤلاء الذين سكنوا فلسطين حسب قانون الانتداب الذي وضع انظمة للهجرة ويموجبه أصبحوا مواطنين فلسطينيين .

الفئة الثالثة : هي هؤلاء الذين دخلوا حسب قوانين الهجرة لكنهم لم يصبحوا مواطنين .

الفئة الرابعة وتتعلق بالذين دخلوا فلسطين بصورة غير مشروعة .

وحسب كتاب الاحصاء البريطانى الرسمى ، لم يكن هناك فى عام ١٩٤٧ غير مائتين وخمسين ألف يهودى يحملون الجنسية الفلسطينية ، وفيما عدا هؤلاء فإن جميع اليهود ، الى الربعمائة وخمسين الف يهودى ، دخلوا معظمهم إلى فلسطين بشكل غير مشروع وجميعهم لا يحملون الجنسية الفلسطينية . وهكذا فإن اكثرية الاقلية اليهودية قد دخلت فلسطين بشكل غير مشروع . يصر وايزمان على إنشاء دولة يهودية لهؤلاء ضد رغبة

ما يزيد على مليون ونصف فلسطيني كانوا يسكنون فلسطين عام ١٩٤٧ وهم سكان البلاد الأصليون.

والآن بعد اربعين عاما ، يقف الارهابي مناحم بيجن الذي اصبح رئيسا للوزراء رافضا إقامة دولة للفلسطينيين على جزء من وطنهم . وقد يكون من المفيد مقارنة هذا الرفض الصهيوني بكلمات الدكتور وايزمان الواردة أعلاه . فهناك جالية قومية أخرى في إسرائيل غير سكان الأرض المحتلة . هذه الاقلية يجب أن لا تتعرض لحكم شعب آخر بالقوة وباسم حكم الأكثرية . هناك فيما يسمى بإسرائيل شعب فلسطيني يزيد على سبعمائة الف فرد . لهذا الشعب لغته ، ودينه ، وتقاليده ، ومدارسه ، وتنظيماته الميزة ، ولا توجد أية خصائص مميزة مشتركة له مع الجالية اليهودية . وحسب ما قاله وايزمان ، على الاسرائيليين أن يقرروا إما أن تقوم دولة علمانية تجمع اليهود وغيرهم في فلسطين أي العرب واليهود ، وإما أن يلتزم بتفكير وايزمان وأن يترك « لعرب إسرائيل » أن يمارسوا حق تقرير المصير . وأنا أشير هنا إلى العرب الذين بقوا في إسرائيل بعد حرب ١٩٤٨ ، لا إلى تقوي سكان الضفة الغربية وقطاع غزة وباقي الشعب الفلسطيني .

إننى واثق بعدما اظهرته إسرائيل حتى الآن تجاه هذا الشعب من اعمال تعسفية ، وما تعرض له هذا الشعب البطل من اعمال البطش والقتل وبنقل السكان وهدم منازلهم والعقوبات الجماعية ، أنه سيختار الاستقلال ومن جهة أخرى ، فإنه بعد انسحاب إسرائيل من الأراضى الأخرى المحتلة سيختار سكانها الفلسطينيون أيضا إما الاستقلال أو الاتحاد الكنفدرالي مع الأردن ، وعلى إسرائيل أن تفكر مليا قبل الاصرار على سياستها العمياء ، لأنها إذا استمرت هذه سياستها ستكون قد حفوت قبرها بيدها .

### مزاعم الأمن

واليوم تزعم إسرائيل معززة لاعتراضها لقيام دولة فلسطين أن هذا يخلق أزمة أمنية ، لكن المعروف أن الأمن لا يمكن تحقيقه بالدبابات والصواريخ والمقاتلات ، بل بسياسة التعايش حسب قرار التقسيم الذي أرصى بقيام دولة عربية فلسطينية إلى جانب الدولة اليهودية .

لقد اعترض الاسرائيليون على قيام الدولة الفلسطينية ، لا بسبب الأمن بل لأن دولة عربية فلسطينية ستضع حدا لحلم التوسع الصهيوني . وكانوا صريحين ف ذلك وحتى قبل خلق دولة إسرائيلية . وكان هذا واضحا في جميع المؤتمرات الصهيونية التي برز فيها إصرارها على الاستمرار في «كفاحها » من أجل دولة يهودية «ضمن الحدود الأصلية لفلسطين » . والحدود الأصلية كما تزعم الحركة الصهيونية تشمل شرق الأردن .

وفى ١٩٣٨ ، في اثناء مناقشات دارت حول مشروع التقسيم الذي تقدمت به اللجنة المريطانية «لجنة بيل»، قال بن جوريون في المؤتمر الصهيوني العشرين.

« لا يمكن لأى صهيونى أن يتنازل عن ذرة من تراب إسرائيل ، غير أن النقطة مدار البحث هي أي الطريقين سيقودنا بشكل أسرع إلى الهدف المشترك »

أما أبا إبيان فقد أطلق على جميع الوثائق التى تحصل الحركة الصهيونية عليها من خلال هذه التكتيكات أنها : مجرد « فرص » تستغل ثم يتم إتلافها وتجاهلها بعد خدمة أغراضها .

لقد رفض القادة الاسرائيليون الاعتراف بالشعب الفلسطيني باعتباره الفريق الاساسي في النزاع العربي - الاسرائيلي . وهم يرفضون الآن الاعتراف بواقع أن منظمة التحرير الفلسطينية هي ممثلة الشعب الفلسطيني . لقد اعترفت أكثر من مائة وخمس عشرة دولة بمنظمة التحرير الفلسطينية اعترافا دبلوماسيا كاملا ، من هذه الدول الهند واليونان وفرنسا والنمسا وإيطاليا . وهناك اعترافات أوروبية قادمة ، ومع ذلك لم تسلم إسرائيل بهذه الحقيقة ، وما زالت تتحدى العالم أجمع ، ولبن جوريون تفسيره الخاص لهذا ، قال بن جوريون :

« وضعنا بين الأمم لا مثيل له ، لا لاننا شعب صغير ، هناك دول أقل منا عددا أعضاء في الأمم المتحدة ، لكننا شعب معزول بطبيعة وضعنا وتاريخنا . لكل شعب أواصر القربي بغيره إما بسبب الدين أو اللغة أو الجنس . هناك اسكندنافيون وانجلو ساكسونيون وعرب ومسلمون ويوذيون بين الأمم ، أما إسرائيل فلا صلة لها بأى مجموعة دول لا بأواصر الدين ولا اللغة ولا الجنس ، والدول الأقرب لنا من ناحية اللغة والوجود الجغراف هم أعداؤنا اللدودون ، ولهذا تستطيع إسرائيل أن تأخذ مكانها بين الأمم بمدى انجازاتها ، ويطولة روحها ، ويمثل الحكم الديمقراطي فيها ، وبقوتها الخلاقة . كان تاريخ إسرائيل منذ قديم الزمان يظهر تفوقها في الكيفية لا الكمية ، وهذا التفوق قد ظهر في العقد الأول منذ انبعائها » .

أما فى تقرير « نيويورك تايمز » بتاريخ ١٩ ديسمبر/كانون الأول ١٩٦٠ ، فقد ذهب بن جوريون من أجل الضغط على اليهود للهجرة إلى الدولة اليهودية إلى القول :

« إن اليهود الذين يعيشون خارج إسرائيل لا إله لهم ، فقد خالفوا تعاليم اليهودية في على من عاش خارج أرض إسرائيل يعتبر لا رب له ». كل يوم بقوا فيه خارج بلادهم ، وكل من عاش خارج أرض إسرائيل يعتبر لا رب له ».

وهذا غريب ! هل يعتقد رئيس وزراء إسرائيل حقيقة أن الله غير موجود في كل مكان ما عدا إسرائيل ، وهل جميع الأغيار من مسيحيين ومسلمين وهندوس وغيرهم بالا إله . هذا

الشعور بالعظمة والتفوق وبأن كلا منهم فريد بنفسه ، وتقسيم العالم إلى يهود وأغيار واستغلال كل هذا للمطالبة بتحقيق الأمن لهم عن طريق الاستيلاء على المزيد من الأراضى العربية ، كل هذا مع رفض الانصهار والتأقلم في الجهات الأخرى أدى إلى وصف هرتزل للمشكلة اليهودية بأنها مشكلة :

«شعب بلا أرض ، يريد أن ينقل إلى أرض بلا شعب » .. هي فلسطين .

قال ناحوم جولدمان ، الرئيس السابق للمؤتمر الصهيوني والذي كرس معظم حياته للمساعدة ف تحقيق الحلم الصهيوني ، ما يلي بالنسبة لما قاله هرتزل :

« لا شيء حقيقى في هذه الصبيغة . معظم اليهود في العالم ليسوا شعبا بلا ارض ، لكنهم مواطنون وولاؤهم لبلادهم التي يعيشون فيها . ثم إن فلسطين ليست ارضا بلا شعب ، وليس نقل ثلاثة ملايين يهودي لفلسطين يحل المشكلة اليهودية في العالم ، كما هو ظاهر لسوء الحظ بظهور الحركات اللاسامية باسم معارضة الصهيونية ،

وقبل حرب الأيام السنة عام ١٩٦٧ ، قال ليفى اشكول الذي كان رئيس ونداء إسرائيل :

و لا ترغب إسرائيل ف التوسع ، .

أما بعد الاحتلال الاسرائيلي لمزيد من الأراضي عام ١٩٦٧ ، فقد شرع قادة إسرائيل في ترديد نغمة ما يسمونه الحدود التاريخية ، وأكثرهم وقاحة مناحم بيجن الذي أصر أن :

« إسرائيل لا تطلب قبولها من الجانب العربي لأن وجودها جاء بتأكيد من الله والتقاليد اليهودية »

أين نجد في الانجيل أو التلمود أي نص محدد لمكان الحدود ؟ قال جوادمان :

« قد يتساءل المرء بحق لماذا يجب أن يلتزم العرب ، أو الأمريكيون بوعود اعطاها رب يهودى . لقد ذكر لى عظماء قادة الدين اليهودى إن هذا يخالف روح القانون اليهودى التي تطلب رفاهية جميع بنى الانسان . إن الدخول في حرب وتعريض آلاف صغار اليهود والنساء للخطر من أجل كسب المزيد من الأراضي هي ضد تعاليم الله »

تحتل إسرائيل الآن بالقوة جميع الأراضى المخصصة لدولة فلسطين العربية خلافا لقرار التقسيم ، وقد قرر مجلس الأمن أن سياسة وممارسات إسرائيل في إنشاء مستعمرات

في المناطق الفلسطينية وغيرها المحتلة عام ١٩٦٧ ، لا قيمة قانونية له ، وهو عِقبة في تحقيق السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط.

وعندما لا يجد ممثل إسرائيل في الأمم المتحدة أي حجة لتبرير توسعاتهم يتحدثون عن التمييز ضد اليهود ، وهذا لا مبرر له لأن الاسلام دين تسامح ويعتبر اليهود من أهل الكتاب . لهذا فلا علاقة لهذا الخلاف بالعنصرية أو اللاسامية . والغريب أنه رغم هذا التوسع التعسفي ، يقف شيمون بيريز رئيس وزراء إسرائيل ليعلن خطته « خطة مارشال » للشرق الأوسط بتاريخ ٩ أبريل/ نيسان ١٩٨٦ .

لا يستطيع الاسرائيليون أن يجذبوا العرب أو الرأى العام العالمي إلى جانبهم بهذه التكتيكات . وهذا مثل حي الوقاحة الاسرائيلية . لم يقنع الاسرائيليون بوطن ، فقالوا لابد من دولة . ولم يكتفوا بدولة ، فقالوا إن عليهم أن يجعلوا من هذه الدولة خلال أربعين عاما من إنشائها الدولة المسيطرة في المنطقة »

ورد السيد الشاذل القليبي أمين عام جامعة الدول العربية على ذلك ، مبينا بقوة وجهة نظر العالم العربي عندما قال :

« نعتقد أن خطة بيريز هي محاولة لتغيير الاهتمام بالعمل من أجل السلام . فرئيس الوزراء الاسرائيلي يحاول ، بدون التخلي عن الاحتلال للمناطق العربية وتحقيق العدالة لشعب فلسطين ، أن يربك العالم الغربي بالقول بأن طبيعة السلام النهائي في الشرق الأوسط محكن "أن " تأتظر" .

لكن الواقع أنها لا تنتظر، كما لا يوجد أي مبرر لماذا يجب أن ننتظر؟ .

the company and the territories

تفصل الدرايع عشر

# تكنيكات إسرائيل في الزمم المتحنة وعنارهما

وحدهما ضد إسرائيل ، لكن المنطق الخدهما ضد إسرائيل ، لكن المنطق الضا ضد إسرائيل في المدى البعيد ، والإسرائيليون يعلمون هذا ، .



هناك مقعد أبيض واحد وخلفه أربعة مقاعد زرقاء مخصصة لكل عضو من أعضاء مجلس الأمن . هذه المقاعد مخصصة لرئيس واعضاء كل وفد حول المائدة شبه الدائرية ، أو الشبيهة بحدوة الحصان . وفي مجلس الأمن كراسي حمراء مخصصة لسفراء ومستشاري الوفود غير المثلين في مجلس الأمن .

وعندما يظهر الاسرائيليون أمام مجلس الأمن ، ولتحقيق أكثر المكاسب الاعلامية بواسطة التليفزيون ووكالات الأنباء ، يعملون على أن يكون رئيس الوفد جالسا وواحد فقط من أعضاء الوفد الاسرائيلي يجلس خلفه ، وتبقى المقاعد الأخرى خالية معظم الوقت . وفي مرات عديدة كان لا يجلس وراء أبا أيبان إلا المندوب الدائم . سألت مرة صديقا من « النيويورك تايمز » لماذا يفعلون هذا ؟ ذكر لى أنها الطريقة الاسرائيلية لتحقيق كل ما يمكن من العطف العالمي .

ثم إن الاسرائيليين يتصرفون في مجلس الأمن بأسلوب فريد في الأمم المتحدة ، محاولين دائما أن يظهروا كأنهم يعانون من العزلة ولا حيلة لهم ، ضعفاء لا أحد يريدهم ، ومثل هذا الأسلوب لا مثيل له في الأمم المتحدة ولا يوجد وقد آخر يفكر في مثل هذه الأساليب .

ومن جهة أخرى ، نحن العرب غير الملمين بأساليب كسب العطف العالمي نفعل العكس . إذ يأتي الشاكي العربي إلى مجلس الأمن بجميع أعضاء وقده ويحتلون المقاعد

الخمسة المخصصة لهم ، أما الأعضاء الآخرون فيجلسون على المقاعد الحمراء . ليس هذا فحسب ، بل يأتى عدد آخر من اعضاء الوفود العربية مسرعين للمساعدة ! يطلبون المشاركة في المناقشة ويلقون خطبهم في المجلس . وينقل التليفزيون صور هذه الوفود العربية الكثيرة المشاركة مع صورة ذلك الوفد الاسرائيلي الصغير المشكل من اثنين ، إلى كل مكان ، فتظهر المشكلة وكأنها بين العالم العربي المترامي الأطراف من المحيط إلى الخليج وبين « اسرائيل الصغيرة » . ومع الاستفزاز الاسرائيلي المتعدد يأتى المزيد من العرب للاجابة على التشويهات الاسرائيلية ، وهذا كما يبدو وبالتحديد ما تريده إسرائيل . هذه هي الصورة كما عشتها ورايتها خلال السنوات الطويلة التي قضيتها في الأمم المتحدة .

ماذا عن الخط الاسرائيلي في مجلس الأمن ؟ إنه خط واضح وبسيط : تجيب اسرائيل على الشكرى العربية بشكرى معاكسة ، وتطلب من مجلس الأمن دمجها وتوحيد المناقشة كي يصدر قرار واحد حول الموضوع في مجلس الأمن . بعد ذلك تأتى الولايات المتحدة الأمريكية متدخلة وتطلب قرارا « متوازنا » يأخذ بعين الاعتبار طلبات الفريقين . ويصبح همنا نحن العرب في كل مرة هو أن نكافح من أجل الاستماع إلى كل شكوى على حدة . ومع مرور الوقت ، اصبح المجلس يعرف التكتيك الاسرائيلي بعدما تبينت له الاكاذيب الاسرائيلية التي كانت تكشفها الحقائق العربية .

وعندما بدأت اسرائيل هجومها ضد الأراضى الفلسطينية والمصرية والأردنية والسورية بتاريخ ٥ يونية / حزيران ١٩٦٧ ، أسرعت اسرائيل وتقدمت بشكوى ضد هذه الدول زاعمة أنها هى التى بدأت الحرب . أما الجانب العربى الذى لم يكن مستعدا للحرب ، فلم يقدم شكواه إلا بعد شكوى إسرائيل بعشرين دقيقة . واليوم يعرف العالم أن إسرائيل هى التى بدأت حرب ١٩٦٧ ، فقد اعترف عدد من ممثليها بذلك كما جاء في هذا الكتاب ، رغم أن وبائق مجلس الأمن تقول إن إسرائيل سبقت بتقديم الشكوى زاعمة أنها تشارك لصد العدوان والدفاع عن نفسها .

وفى رده على الشكاوى العربية أمام مجلس الأمن ، يبذل المثل الاسرائيلي كل جهده لتحويل انظار المجلس والعالم عن موضوع الشكوى إلى أمور عاطفية خارجة عن الموضوع ويتأثر لها الأمريكي العادى أو الأوروبي ، مثل الاضطهاد النازى والقول بأن إسرائيل هي الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط . وحيلة أخرى شائعة يستعملها الاسرائيليون هي القول :

« إن المنطقة التي أنشأ عليها اليهود دولتهم ، هي منطقة صغيرة جدا إذا ما قورنت بالمساحة الواسعة في العالم العربي » .

هذا بالاضافة إلى تكرار القول:

« لقد قاسى اليهود كثيرا وتعذبوا كثيرا جدا نتيجة الاضطهاد النازى ، فهل كثير علينا أن تكون هناك دولة صغيرة كبلاد لنا ».

وطبعا لا يمكن قبول هذه الحيل المتكررة فى كل مناقشة فى الأمم المتحدة بأية طريقة . ذلك أن المقياس ليس مساحة هذه أو تلك من القارات أو أى جزء منها ، لكن من هى الشعوب التى تملك هذه الأراضى . فاذا قبلت هذه المزاعم الاسرائيلية ، فيمكن أن يكون الماقلية اليهودية دولة أخرى فى أمريكا اللاتينية . فأمريكا اللاتينية قارة بها مساحات واسعة ويوجد فيها أقلية يهودية . وبنفس المقياس ، ففى أوروبا الغربية أقلية يهودية ويمكن لها دعوة اليهود من الاتحاد السوفييتى للانضمام لها والمطالبة بدولة مستقلة فى قلب أوروبا الغربية . ويهود نيويورك حسب نفس المقياس يمكنهم المطالبة بدولة يهودية فى نيويورك ، وهكذا . فاذا ويهود المنطق الاسرائيلى فلابد من تغيير خريطة جميع قارات العالم .

ثم إن الطريقة الإسرائيلية في الإعلام تختلف عن الطريقة العربية . نحن نركز على إلقاء الخطب بدون اهتمام بوسائل الإعلام . اما الإسرائيليون فيتأكدون قبل إلقاء الخطب من أن نصوصها قد وصلت إلى رجال الصحافة ، ويضعون ملخصا لخطبهم في أماكن الإعلام المخصصة للصحفيين في الأمم المتحدة . ويوزعون البيانات الصحفية عن الخطب قبل القائها ، ويتأكدون من أنها وصلت إلى محطات الراديو والتليفزيون ووكالات الأنباء قبل إلقاء الخطب .

اذكر عندما هاجم الاسرائيليون في نوقمبر/تشرين الثاني ١٩٦٦ قرية السموع في الضغة الغربية من الأردن، اتصل بي في اثناء مناقشة القضية في مجلس الأمن مندوب محطة السي . بي . اس . التليفزيونية للظهور في برنامج و واجه الأمة ، والتحدث عن التوتر في الشرق الأوسط . كان البرنامج لنصف ساعة خصص نصفها في والنصف الثاني لمندوب إسرائيل مايكل كومي . ذلك لأنني رفضت مشاركته في برنامج مشترك . وكان هذا هو البديل لذلك . وحضر في قاعة التليفزيون عدد من الصحفيين . وجرت قرعة في غيابنا حول من يبدأ أولا ، وظهر كومي أولا ، واسعدني ذلك لأنه سيمكنني الاستماع إلى كومي والرد على مزاعمه . لكنني فوجئت عندما قال في مدير محطة التليفزيون التي ستبث الحوار على كافة مزاعمه الولايات المتحدة الأمريكية إنني لن أحظى بمشاهدة كومي ولا سماع ما يقول . وأضاف أن على أن أجلس في غرفة مقفلة بعيدا عن التليفزيون .

وانتظرت في الغرفة إلى أن انتهى كرمى ، وبعد ذلك جئت الأجلس مكانه والأرد على اسئلة الصحفيين المشاركين في البرنامج . أما كرمى وقد انتهى دوره ، فكان من حقه أن يرى ويسمع ما أقول ، ولذا ذهب مباشرة إلى قاعة التليفزيون وسمع ما قلت ردا على اسئلة ممثلي السي ، بي . اس . الثلاثة المشاركين في الندوة . كان السؤال الأول : لماذا أقدمت اسرائيل على هجوم السموع ؟ . قلت : إن الهجوم على السموع هو مقدمة لعدوان اسرائيلي كبير يهدف إلى احتلال كامل للضفة الغربية . وبينت بالعجة ما تقوم به إسرائيل تمهيدا لهذا العدوان الذي لا يختلف عما قامت به إسرائيل تمهيدا لعدوان الذي الدوان الذي المفوجىء المشاركون

ف الندوة بهذا القول . ودامت المناقشة حول هذه الفكرة مدة طويلة كان كومى خلالها يدون ملاحظاته على كل ما يرى ويسمع .

بعد ذلك مباشرة خرج كومى إلى غرفة الصحافة ، والتقى بالصحفيين المجتمعين ف غرفة الإعلام ورد على كل ماقلته ليزيد ما قاله سابقا من تشويه . كما أجاب على أسئلة الصحفيين ، وصور إسرائيل على أنها حمامة السلام ولا تريد غيره . لم أكن أعرف أن هناك غرفة صحافة ، وأن المرء يستطيع الاتصال بالصحفيين ثانية وعقد مؤتمر صحفى للرد على الرد .

وفى اليوم التالى ، نشرت وسائل الاعلام ملخصا لما قاله كومى وما قلته ، مضافا إلى كل ذلك ما قاله كومى بعد البرنامج . ونشرت « نيريورك تايمز » صبورة فوتوغرافية ظهر فيها كومى يتابع ما قلته على التليفزيون ، وأرسلتها لى من باب المجاملة كهدية . وهى منشورة في هذا الكتاب .

واعترف أنه كانت تنقصنى هذه الخبرة الاسرائيلية ، فلم أكن ملما بهذه الطرق والأساليب للوصول إلى الرأى العام عن طريق المتابعة بهذا الشكل . فالعلاقات العامة بالنسبة لنا نحن العرب شيء جديد . نشعر أن الحق إلى جانبنا ، ولهذا نظن أننا لا نحتاج إلى اثباته ولا إلى علاقات عامة . . كنا \_وما زلنا \_ محامين ضعفاء لقضية عادلة .

أما بالنسبة للصحافة ، فمن الخطأ القول إن الصحافة غير منصفة . نعم هناك مجموعات صهيونية للضغط في مدن كبيرة . وهناك ضغط الاعلان ، الذي تقوم به المؤسسات التجارية الضخمة الموالية لاسرائيل . وهناك تأثير أصحاب الأسهم في مؤسسات الإعلام . لكني أعرف أن الصحفيين المستقلين لا يملي عليهم ما يكتبون فلهم أفكارهم الخاصة ، وعلينا أن نستعمل جميم وسائل الاتصال والعلاقات العامة للتعريف بالحقيقة .

غير أنه من الانصاف أن نقول أيضا: إن قوى الضغط الصهيونية في الولايات المتحدة قد جعلت ، عن طريق قوتها المالية وضغوطها ووسائلها الأخرى ، الادارة الأمريكية منحازة إلى جانب واحد وتفكر بعناية بالنسبة لأية تطورات في الشرق الأوسط.

وكثيرا ما تساءلت بعد حرب يونية / حزيران ١٩٦٧ : هل تذكر أولئك الإعلاميون الذين سمعوا ونشروا ما قلته حول السموع والحرب المقبلة قبل وقوعها ؟ وهل تذكروا إنكار كومى لوجود مخططات إسرائيلية لاحتلال جميع الضفة الغربية للأردن ؟ وهل تذكروا مغالطاته الكثيرة التي لا تعرف الحدود ؟

وهذا النفوذ الصهيوني يصل تأثيره إلى داخل الأمانة العامة للأمم المتحدة : وفي أواخر عام ١٩٦٨ ، جاءني موظف كبير في الأمم المتحدة وقال لى : إن إدارة الاحصاء في المنظمة الدولية قد أكملت إعداد كتابها السنوي ، وكانت على وشك إرساله إلى الطباعة عندما وصلت تعليمات جديدة مفاجئة تدعو إلى تعديل نصوص الكتاب وأن كلمة « فلسطين » يجب أن تستبدل بكلمة « إسرائيل » . أثار الموظف المسئول نقطة هامة ، وهي أنه قبل قرار التقسيم كانت هناك بلاد اسمها « فلسطين » ، كيف للأمم المتحدة أن ترتكب التزوير وتشوه التاريخ وتستبدلها بكلمة « إسرائيل » ؟ ! وكان الجواب :

« الفعل ما تؤمر ، نحن لا نستطيع عمل أي شيء غير ذلك » .

ولما كنت سفير الأردن المعنى مباشرة بهذا الموضوع ، قررت بناء على اقتراح ذلك الموظف الدولى أن أعمل شيئا بالنسبة لعملية التشويه الخطيرة محاولا تصحيحها ، زرت الأمين العام يوثانت في نفس اليوم ، وبينت له ما حدث ووجدته لا يعرف شيئا عن الموضوع ، وكذلك الأمين المساعد المسئول عن الادارة المعنية . وأجرى التحقيق وتكشفت الأمور ، وتبين أن بعض الموظفين الاسرائيليين في الأمانة العامة قد استغلوا نفوذهم وضغطوا على الموظف في ادارة الاحصاء وحملوه على تنفيذ التغيير المطلوب ، فشطبت كلمة « فلسطين » واستبدات بكلمة « إسرائيل » .

امر يوثانت بتصحيع الخطأ ، ويقيت نصوص الكتاب السنوى كما كانت واسم فلسطين (حيث كان) . وقال لى الأمين العام : إنه لا يستطيع أن يحيط بكل ما ينشر من وثائق في الأمم المتحدة ، وأن علينا أن ننتبه لكل ذلك . ولفت نظره لاية مخالفة ليعمل على تصحيحها . وكنت اتمنى لو كلف من جانبنا موظف متفرغ بمراجعة كل ما تنشره الأمم المتحدة من وثائق بالنسبة للقضية الفلسطينية ، حماية لها من عمليات التشويه والتزوير الاسرائيلية .

وبعد أن تكشفت أعمال السلطات الاسرائيلية ، وفشل لجوئها إلى التزوير في الأمم المتحدة لالغاء اسم فلسطين في وثائقها ، لجأت إلى المساعى الدبلوماسية لتحقيق ذلك في أمور أخرى . فهى تقوم الآن بتكثيف جهودها من أجل اقناع المنظمة الدولية بإلغاء اسم فلسطين » من البطاقات التى يحملها مراقبو الامم المتحدة . وهى قوات عسكرية شكلت حسب اتفاقات الهدنة قبل قيام إسرائيل . وتريد استبدال اسم « فلسطين » باسم « إسرائيل » ، وهذا جزء من مخطط طمس اسم فلسطين وإنكار وجود شعبها وإسقاط الهوية الفلسطينية ، الامر الذى أفشلته مقاومة الشعب الفلسطيني التى لم تتوقف منذ قيام الحركة الصهيونية ، وتزداد قوة وصلابة كل يوم .

وهناك عمل تزويرى أخر تقوم به إسرائيل في الأمم المتحدة . ففي عام ١٩٨٧ ، أردت الحصول على خريطة تقسيم فلسطين ، وكانت الأمم المتحدة هي المرجع الرسمي لمثل هذه الوثيقة . وأسقط في يدى عندما وصلتني الخريطة ولاحظت أن مدن وقرى فلسطين العربية استبدلت بأسماء عبرية ، وذلك بعد أربعين سنة من قرار التقسيم . أصبح اسم مدينة «يافا» على سبيل المثال «يافو»، ومدينة الله «لدو» وهكذا .

وسجلت جامعة الدول العربية احتجاجا لدى الأمم المتحدة ، وتم إتلاف الخرائط المزورة وطبع خريطة التقسيم الرسمية مع الاعتدار لما حدث .

ولا يتوقف كبار المسؤولين الأمريكيين عن ارتكاب عمليات تشويه ومغالطة لا تقل خطورة عن ما تقوم به إسرائيل . ففي عام ١٩٨٤ ، حضرت عشاء أقامه الأمين العام لجامعة الدول العربية الشاذلي القليبي على شرف برزينسكي مستشار الرئيس كارتر للأمن القومي . وتحدثنا عن قضية فلسطين ، وبحثت مع برزينسكي كتابه « القوة والمبدأ » الذي أشار فيه إلى بيان الرئيس كارتر الذي أوصى بوطن للفلسطينيين ، والذي قال برزينسكي عنه : إنه « بيان عفوى غير متوقع »

قال الرئيس كارتر: «يجب ان يكون هناك وطن للاجئين الفلسطينيين الذين عانوا وتعذبوا لسنوات طويلة طويلة ».

وأضاف برزينسكى فى كتابه أنه ووزير الخارجية سيروس فانس قد تلقيا تعليمات مباشرة من الرئيس : « أن لا تعطى أية تفصيلات أو أيضاحات ، لهذا التصريح ، وأضاف :

« ورغم ذلك فلطمأنة الاسرائيليين ، قلت للسفير الاسرائيلي سمحا ديمتس إنه حسب تقديرى فإن كلمة « وطن » لا معنى سياسي أضافي لها غير معناها الأصلي » .

وهكذا ، رغم تعليمات الرئيس المباشرة ، قام برزينسكى بإضعاف وتشويه التصريح الذى اعطاه رئيسه ، واعطى السفير الاسرائيلي رسالة أخرى لحكومته لتطمينها .

وما نشر فى كتاب برزينسكى كان جزءا من الحقيقة . ولم يكن بيان جيمى كارتر غير متوقع كما أوحى برزينسكى فى كتابه . لقد قصد من هذا البيان خدمة غرض معين وتوقيته كان محسوبا بدقة . لقد اعطى الرئيس هذا التصريح اثناء انعقاد المجلس الوطنى الفلسطيني فى مقر جامعة الدول العربية فى القاهرة ، وقصد منه إعادة طمانة الفلسطينيين بان هناك سياسة أمريكية جديدة حول قضية فلسطين ، حتى لا تكون قرارات المجلس الوطنى الفلسطيني عنيفة ضد السياسة الأمريكية . والذى لم يتعرض إليه برزينسكى فى كتابه هو أن أرثر لورى من السفارة الأمريكية فى القاهرة قد جاء إلى مكتبى ، بصفتى أمينا عاما مساعدا لجامعة الدول العربية ، وسلمنى صورة من بيان الرئيس كارتر ، وأعرب عن أمله أن أنقل هذا التطور الجديد ( بيان الرئيس ) إلى ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وإلى محمود رياض الأمين العام لجامعة الدول العربية آنذاك .

وما يدعو للسخرية والاستغراب ، أنه بينما كان آرثر لورى يقوم بزيارتى في محاولة الاعادة طمأنة الفلسطينيين واطلاعهم على سياسة أمريكا الجديدة ، كان مستر برزينسكى يستقبل السفير سمحا ديمتس من اسرائيل في واشنطن الاعادة طمأنته بأن كلمة « وطن » التي تفوه بها الرئيس الا تحمل معنى سياسيا خاصا

مثل هذا الكلام بلغتين مختلفتين هو الذي جعل وعود امريكا تفتقد المصداقية في بلادنا . ولهذا عندما يتحدث كبار المسؤولين الأمريكيين عن قضية فلسطين بأنها « قضية الفرص الضائعة » ، أتسامل إلى أي مدى يعتبر السياسيون الأمريكيون المسؤولون عن هذا .

وفي اثناء العشاء ، سألت برزينسكي لماذا أشار إلى اجتماعه مع ديمتس في واشنطن ولم يقل شيئا عن اجتماع لورى في القاهرة ، وسألته أن يوضح لماذا تكلمت أمريكا بلغتين مختلفتين ، لغة مع الفلسطينيين وأخرى مع الاسرائيليين ، وأشرت إلى ما جاء في كتابه حول بيان الرئيس كارتر الذي قال عنه إنه لا يتضمن معنى سياسيا خاصنا . لم يجب على السؤال الأول وأجاب على السؤال الثاني بأنه استعمل كلمة « محدد » لا كلمة « خاص » ، وأوضح أنه باستعماله الكلمة الأولى يعنى أن البيان لا يستثني معنى تاريخيا محددا ككلمة « وطن » الواردة في وعد بلفور والتي أدت إلى قيام دولة . ولما كان قد مضى وقت على قراءة كتاب برزينسكي ، فلم أكن متأكدا إذا كان محقا في أيضاحه كلمة « خاص » . وعندما ذهبت إلى البيت تلك الليلة عدت إلى الكتاب ووجدت أنه استعمل كلمة « خاص » التي أشرت إليها ، وليس كلمة « محدد » التي قال إنه استعملها ، وواضح أن لا قيمة لجميع الايضاحات التي بناها على كلمة لم ترد في كتابه .

ثم إن برزينسكى قد تجنب أن يوضع لى لماذا لم يذكر كامل القصة بالنسبة لبيان كارتر حول « وطن » للفلسطينيين ، أعنى لماذا لم يذكر دور السفارة الأمريكية في القاهرة والرسالة التي نقلتها لى كى تسلم لياسر عرفات ومحمود رياض ، وقبل نهاية الحديث مع برزينسكى قلت إن مشكلتنا مع الولايات المتحدة هي مشكلة مصداقية ، وأن على الولايات المتحدة أن تتوقف عن استغلال مشكلتنا الإنسانية لارضاء قوى الضغط الصهيونية في أمريكا على حسابها .

ورغم جميع التكتيكات والمناورات ويسائل الضغط والاكراه والتهديد المصنفة في هذا الكتاب، لن يكون هناك سلام ما دام هناك ظلم. وقد أن الأوان أن يتامل الشريكان الاستراتيجيان امريكا وإسرائيل هذا. ويعرفا أنهما لا تستطيعان تحقيق السلام بلغة المراوغة والكلام الخادع، وأن السلام لا يتحقق إلا إذا توقفت الولايات المتحدة عن حماية فتوحات اسرائيل وتوسعاتها ومعالجة القضية من جذورها.

لقد علم التاريخ الانسان ان استعمال القوة لاحتلال الأرض لا يعطى حقا ، بل يفرض واجبا على الشعب المقهور الذى أصبح تحت الاحتلال أن يقاوم الغاصب المعتدى بقوة السلاح إلى ان يتخلص منه . هذا درس تعلمه جميع الغزاة . وإسرائيل لا يمكن أن تكرن استثناءا لهذه القاعدة .

نرى اليوم أن الارهاب الاسرائيلي قد امتد لأراضي لبنان .. ويتساعل الانسان أي بلد يشكل هدف التوسع الاسرائيلي القادم .

لا أظن أننى أستطيع أن أنهى هذا الكتاب بأحسن من الملاحظات التى قالها الصحفى الأمريكي المعروف « جيمس رستون » ، الذى كتب بعد مقابلة مع جولدا مائير فى جريدة « النيويورك تايمز » بتاريخ ٨ فبراير/ شباط ١٩٧٨ ما يل :

« إسرائيل تنادى بالعدالة لكنها ، ليست عادلة بالنسبة للاجئين العرب ، إنها تطلب الرحمة ، وهي تضرب بلا رحمة . إنها تصرخ منادية بنظام عالمي لائق وجدير بالاحترام وتنادى بالمبادىء بين الشعوب ، بينما هي تحتقر وتسخر وتشوه سمعة الأمم المتحدة التي تشكل رغم عوامل ضعفها الظاهرة ، الأداة الوحيدة التي لدينا لتحقيق النظام الدولي والعدالة » .

وأضاف رستون:

« وبهذا المفهوم ليست الجغرافيا ولا التاريخ وحدهما ضد إسرائيل ، لكن المنطق اليضا ضد إسرائيل في المدى البعيد ، والاسرائيليون يعلمون هذا ... » .

#### الخاتمية

هناك جيل جديد في الغرب قد كبر، وبالنسبة له فالحالة في فلسطين تعنى الأمر الواقع. وهو لا يرى حاجة لمعرفة كيف صار هذا الأمر الواقع وما هي أسبابه ودوافعه ؟ فالنضال الفلسطيني بالنسبة لهذا الجيل لا تاريخ ولا ارتباط ولا معنى له . ففي الغرب يتضاعل فهم عظم وضخامة هذا النزاع القائم منذ مدة طويلة .

وغاية هذا الكتاب هي خلق المزيد من الوعي والمعرفة والتفهم لأبعاد المشكلة المختلفة. أرجو أن يكون في سلسلة الأحداث التي ذكرتها حول دبلوماسية دهاليز الصعيد الدولي الطويلة ، ما يساعد القارىء على تفهم كيف نشأت الدولة اليهودية ؟ وكيف تمت الأصوات المطلوبة لقيامها ؟ وما هي دوافع الضغط التي ادت إليها ؟ وف حين تستطيع الشعوب أن تعمل مجتمعة في وقت الأزمات ، فإن هذا لا يعني أن الاتفاق الدولي يبقى مستمرا ليجمعها لمدة طويلة . غير أن ما يبعث على الأسف الشديد ، هو أن إسرائيل وحليفتها الاستراتيجية الولايات المتحدة تقفان دائما وباصرار ضد كل محاولة بناءة أو قرار فعال اللامم المتحدة لتحقيق السلام الدائم المبنى على العدل في الشرق الأوسط .

لقد وقفت الولايات المتحدة ، مع استثناءات نادرة ، خلف الحركة الصهيونية التى تتعارض فلسفتها السياسية مع حقوق الشعب الفلسطينى الوطنية وترى فيها القوة المهددة لأهدافها ، غير أن هذا لا يعنى أن على باقى العالم أن يقبل الحالة التى خلقتها إسرائيل عن طريق رغبتها الملحة لحيازة أراضى الغير عن طريق القوة ، ولخلق منطقة نفوذ أوسع لها . فالغارات التى ازدادت في الحجم والقسوة حتى أصبحت مذابع وحروب أدت إلى مشكلة

لاجئين كبيرة ، وأدت إلى معارضة مجموعة من الدول لبلد أثبت بأعماله وممارساته أنه جسم غريب في المنطقة العربية . كل هذا كان نتيجة الميراث الذي تركه قرار تقسيم فلسطين عام ١٩٤٧ . هؤلاء الفلسطينيون الذين أكرهوا على مغادرة بلدهم يعانون من عدم الاستقرار في أي مكان ، سواء كانوا يعيشون في مضيمات اللاجئين ، أو يعملون في دول أجنبية ، أو يلجأون إلى دول أخرى . والذين بقوا منهم في الضفة الغربية وقطاع غزة يشعرون أنهم يعيشون فوق أرضهم ، لكنهم ليسوا محرومين من العناصر البسيطة والاساسية لحقوق الانسان فقط ، بل إنهم أيضا يرون الاستعمار الاستيطاني الصهيوني وهو يصادر أراضيهم ويقيم المستعمرات الاسرائيلية عليها ، ويرون المستعمرات تنمو في مساحات واسعة منها حيث لا حق للاسرائيليين أن يكونوا هناك أصلا .

وما تريده إسرائيل اليوم هو الاختفاء الكامل للفلسطينيين بكل الوسائل مهما كانت قسوتها ، وهذا الموقف يشبه كثيرا نظرية « الشعب المتفوق » التى نادى بها هتلر ، والتى اتحد العالم ضدها وانتصر لانقاذ العالم من مثل هذه النظريات الهدامة . ورغم كل هذا ، فقد ظهرت نفس النظريات في جانب آخر من العالم ، لأن إسرائيل تنعم بدعم الولايات المتحدة الأدبى والاقتصادى والعسكرى .

غير أنه يبدو أن فكرة الشعب المتفوق الجديدة أخذت تنفذ سياستها القاتلة بحصانة تبعدها عن أية عقوبة . فإسرائيل هي تجسيد للصهيونية ، وقد أدينت الصهيونية بتاريخ ١٠ نوفمبر/تشرين الثاني ١٩٧٥ من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة كشكل من اشكال التمييز والحقد العنصرى . وزيادة على ذلك ، فقد خالفت إسرائيل كل التزام تقدمت به قبل دخولها لعضوية الأمم المتحدة . وهي كما هو ظاهر دولة ليست محبة للسلام وراغبة في الالتزام بمبادىء الميثاق . ورغم كل هذا ، فإن الكثير من سياسات اسرائيل قد تمت بالتواطؤ والقبول من جانب شريكها الاستراتيجي الولايات المتحدة الأمريكية ، التي تقدم لها الدعم الكامل بالإضافة إلى أنواع المساعدة من المقاتلات حتى أصغر المستلزمات في مخازن العسكرية الأمريكية .

وفى أثناء هذه الكتابة ، وصلت معلومات تقول : إن هناك ممارسات لا سامية ـ تمارس هذه المرة ضد العرب ـ ظهرت فى الولايات المتحدة الأمريكية . ويبدو أن نفوذ اللوبى الصهيوني هناك أصبح من القوة التي تمكن قيادته من دفع الحكومة الأمريكية للمشاركة فى مثل هذه الممارسات . هذا تطور شرير وخطر ، وليس من الحكمة تجاهله ، لأن العرب الذين يعرفون جذور اسباب عدم الاستقرار في الشرق الأوسط يصعب توقع الا يكون لهم رد فعل قوى ضد مؤشرات واضحة للتمييز العنصرى .

لقد أن الأوان لأن تدرك الولايات المتحدة ليس فقط أن أساس النظرية الصهيونية خطأ ، بل أن تتقدم أيضا إلى الرأى العام العالمي وتناشده أخذ موقف أيجابي يضغط على اسرائيل لايقاف أعمالها العدوانية ، ويدعوها إلى الالتزام بشروط التزمت بها عام ١٩٤٧ .

وعندما تتوقف الولايات المتحدة عن احتضان هذا العناد والتصلب الاسرائيلى ، وعندما يبدا القادة الاسرائيليون في تغيير عقولهم وقلوبهم ويتوقفوا عن تجاهل حقيقة وجود شعب فلسطين ، عندها وعندها فقط يمكن أن يسود جو يحقق السلام . ومهما طال اعتماد الاسرائيليين على لى الذراع وتشويه الحقائق ، فلابد للحقيقة أن تسود .

كلمة أخيرة ، هى أن الفلسطينيين أن يتخلوا عن نضالهم وعن اصرارهم واستمرارهم في هذا الكفاح . قال المرحوم موسى العلمي ، أحد قادة فلسطين المعروفين ، لشخصية كبيرة في الخارجية الأمريكية هي اليوت ريتشاردسون في مايو/ آيار ١٩٧٠ :

« إذا بقيتم على هذا الحال منفذين سياسة العداء للعرب والتبعية للاسرائيليين ، عندها سياتي الوقت الذى تطردون فيه من الشرق الأوسط، ولن تنحصر المعاناة في مصالحكم الاقتصادية وبعثاتكم الدبلوماسية وغيرها ، بل لن يستطيع اى امريكي ان يمشى في شوارع العالم العربي ، وكذلك لن يبقى هناك اى من هؤلاء الذين يعملون كالعوبة في أيديكم وعملاء لكم أو اصدقاء ... وسياتي هذا قريبا » .

وقد يكون من المفيد التفكير مليا في هذه الكلمات.





رقم الايداع بدار الكتب

مطابع الأهرام التجارية القاهرة ـ مصر





- الدختور محمد الفرّا هو سفير الأردن السابق لدى الأمم المتحدة ، وأمين عام مساعد لجامعة الدول العربية حاليا . مثل الأردن في الأمم المتحدة اكثر من احد عشر عاما ، وانتخب خلالها لعدة مناصب في المنظمة الدولية حيث شغل منصب رئيس مجلس الأمن الدولي ، ونائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ، ونائب رئيس المجلس الاقتصادى والاجتماعي الدولي ، ورئيس لجنة الشؤون الاجتماعية المتبثقة عن المجلس الاقتصادى والاجتماعية المتبثقة عن المجلس الاقتصادى والاجتماعي ، ورئيس اللجنة الدستورية التي وضعت النظام الداخلي للمؤتمر التجارى العالمي .
- ومثل الأردن في مجلس الأمن ، وفي عدة دورات الجمعية العامة للأمم المتحدة . وعلى الصعيد العربي ، انتخب اول رئيس لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية ، ورئيسا لمؤتمر اجهزة فلسطين بجامعة الدول العربية ، وممثلا للأردن في عدة لجان ومؤتمرات منبثقة عن جامعة الدول العربية .
- وعرض الدكتور الفرّا القضية الفلسطينية على اجهزة الأمم المتحدة المعنية ممثلا للأردن ، وبصورة خاصة عندما نظر مجلس الأمن في حرب يونية / حزيران 1977 . وهو الذي مثل الأردن في مباحثات يارينج ، والذي دافع عن قضايا عربية كثيرة من بينها المغرب وتونس والجزائر وعمان والجنوب العربي وفلسطين . وكتاب « سنوات بلا قرار » يعكس بعض خبرات الدكتور الفرّا في الميدان الفلسطيني .

مركز الأهرام للترجمة والنشر مؤسسة الأهرام



مطابع الأهرام التجارية القاهرة مصر